# 

عَلِيْهِ فِي السِيِّكُ الم

د. مِحَدُّرْ عُبُ اللَّهِ الدُّوبين





#### ح دار الحضارة للنشر والتوزيع، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدويش، محمد بن عبدالله بن إبراهيم اخلاق الأنبياء./ محمد بن عبدالله بن إبراهيم الدويش- ط٢-الرياض ١٤٤١هـ

ص ؛ ٠٠٠ سم ردم ك : ٥-٣٨- ١٩٠٠ - ٦٠٣ - ١٩٧٨ ١- قصص الانبياء ٢- الاخلاق الإسلامية أ- العنوان ديوى ٢٢٩.٥ (١٤٤١ / ٤٠٩٨

> رقم الإيداع: ١٤٤١/٤٠٩٨ ردمك: ٥-٣٨-٣٢٨-٣٠٣-٩٧٨

حقوق الطبح محفوظة

الطبعة الثانية ١٤٤١هـ – ٢٠٢٠م

#### دار الحضارة للنشر والتوزيع

ص.ب ۱۱۲۸۲۳ الرياض ۱۱۲۸۵

هاتف: ۲۲۲۷۱۹ - ۲۲۲۲۵۲۸ فاکس: ۲۷۰۲۷۱۹

فاكس: ٢٤٢٢٥٢٨ تحويلة ١٠٣

الرقم المسوحسيد: ٩٢٠٠٠٩٨

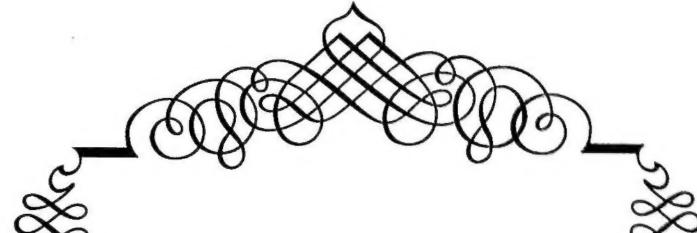

## أخلاق الأنبياء

د. محمد بن عبد الله الدويش

٥١/١٤ المُضَالَةُ النَّفِيرِ عَالِبَوْنِيعَ ٥١/١٤ المُضَالَةُ النَّفِيرِ عَالِبَوْنِيعَ

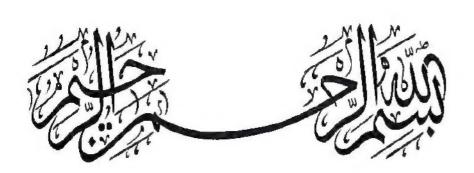





الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن التربية الخُلُقِيَّة والسلوكيَّة من أهم مجالات تربية الناشئة، وبالأخص في هذا العصر الذي يعاني فيه العالم بأَسْره أزمةَ أخلاق.

فقد أدَّى التقدُّم المادي والتقني إلى ارتفاع القِيَم المادية وعلوّها، وإلى ضمور هائل في ميدان القِيَم الأخلاقيَّة.

وأدَّى تفوُّق العالم الغربي وضعف الأمة إلى هزيمة داخليَّة نفسية روَّجت للقيَم الغربية، وهوَّنت من شأن الأخلاق والآداب الشرعية.

ومما يؤكِّد على أهمية الاعتناء بالتربية الأخلاقيَّة والسلوكيَّة أن الخلل السلوكي والأخلاقي لم يقتصر على عامَّة الناس، بل امتدَّ إلى عدد غير قليل من المتدينين، وطلبة العلم الشرعي، وهؤلاء هم أولى الناس وأحوجهم إلى التحلِّي بمحاسن الأخلاق؛ فأعْيُن الناس وأبصارهم متَّجهة إليهم، وهم مَحَلِّ القدوة والأسوة، يَنظر الناس إلى أفعالهم قبل أقوالهم، وإلى هديهم وسلوكهم قبل مقالهم وبيانهم.

ولأهمية البناء الخُلُقي كان لا غِنَى لنا عن تنوُّع الأساليب، وتعدُّد المداخل، ومن أهمها تلمُّس سِيَر القدوات وأخبارهم وأحوالهم.

وأولى القدوات في تزكية النفس وإصلاحها، وبناء الأخلاق والسلوك



هم من اصطفاهم الله -تبارك وتعالى-، وجعلهم أمناء على وحيه، وحمَّلهم أمانة تبليغ دينه ورسالته للناس.

لقد أمر الله على نبيّه على بالتأسّي بالأنبياء، والأمر للنبي على أمرٌ لأمّته، فقال -سبحانه-: ﴿ أُولَكِيكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيِهُدَ للهُمُ اقْتَدِهُ قُل لاّ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَّرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الانعام: ٩٠)، ومن مجالات هدى الأنبياء أخلاقهم الشريفة.

وكان له هل عناية بتمثّل محاسن الأخلاق؛ فكان يدعو ربه بقوله: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» (أخرجه مسلم ٧٧١).

وأمر الله - تبارك و تعالى - عباده المؤمنين بالتأسّي بنبيه إبراهيم عَلَيْكُمْ ومن معه، فقال - سبحانه -: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسَوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوااللّهُ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ ﴾ (الممتحنة: ٢).

ولئن كانت القدوة ذات أثر بالغ في كثير من مجالات بناء الشخصيَّة؛



فمجال الأخلاق من أهم ما يتَّصل بالقدوة، ويتأثر بها؛ فالكثيرون يجيدون الحديث عن الأخلاق والفضائل، والفصاحة والقلم السيال ربما يُسعفان المرء في تدبيج المقالات، والصياغة الآسرة، لكنَّ مصدر التأثير الفاعل الحقيقي هو في النموذج والقدوة.

ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن أخلاق الأنبياء والتمعُّن في سِيرهم، ودراسة هديهم وسَمْتهم؛ فهم خيرُ الناس، اصطفاهم الله لرسالته، وشرَّفهم بتلقِّي وحيه، واختارهم -سبحانه- ليكونوا سفراء بينه سَجَنَّة، وبين خلقه.

حاولتُ في هذه السطور أن ألقي الضوء على ما وقفتُ عليه من أخلاق الأنبياء والمرسلين -صلوات الله وسلامه عليهم-.

سعيتُ لحصر ما وقفتُ عليه مما جاء في القرآن الكريم من وَصْف لأخلاقهم، وتأملتُ في قَصَصهم وأخبارهم، وما جاء في سُنَّة خاتمهم وسيِّدهم محمد على، ولا أزعم أني استقصيتُ، بل قد فاتني الكثير.

وقرأت ما وقفتُ عليه مما كُتِبَ عن أخلاقهم -صلوات الله وسلامه عليهم-، فاستدركتُ من خلاله بعضَ ما فاتني.

عنونتُ لكلِّ مبحث بنصِّ من القرآن أو السُّنَّة فيه الدلالة على خُلُق من الأخلاق، وإذا تعدَّد الخُلُق لدى أكثر من نَبِيّ اكتفيتُ بأحدهم، وأشرتُ لسائرهم في أثنائه، كما في خُلِقَ الصبر على المصائب والتكليف الرباني؛ فقد جاء في قصة أيوب عَلَيْكُم، ووصَفَ الله -تبارك وتعالى- به إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وكما في الصبر على الدعوة الذي جاء في السُّنَة النبويَّة عن موسى عَلَيْكُم،

وأوردتُ بعض ما رأيت مناسبته من أقوال المفسرين، وخاصةً المتقدمين منهم فيما يحتاج إلى بيان الغريب والمعنى، وأشرت إلى نماذج من أخلاق خاتمهم سيد ولد آدم هم، وبعض مواقف السلف ومقولاتهم، ولم أستقص أو أتوسع في ذلك، إنما اكتفيتُ بما رأيت مناسبته.

وتناولتُ في ثنايا ذلك جوانب من الواقع، وبخاصة واقع الدعاة والمنتسبين للعلم الشرعي، وأشرت إلى بعض ما ألمسه من مظاهر الخلل السلوكي والخُلُقي في البيئة العلميَّة والدعويَّة، وإن كان فيما ذكرتُه في ذلك انتقادُ؛ فأول من يستحقه كاتب السطور، وهو إذ يسترسل في شيء من ذلك فإنما ينصح نفسه أولاً قبل إخوانه؛ فنحن جسدٌ واحدٌ وكيانٌ واحدٌ نستظل جميعًا بأُخُوَّة الدين.

وتمحورُ الكتاب حول أخلاق الأنبياء كما جاءت في الوحيين؛ ترك أثرَه على منهجية الكتاب؛ فهو ليس كتابًا مفصَّلاً عن الأخلاق، لذا تلافيت الدخول في التفصيلات المتعلِّقة بكل خُلُق وسلوك؛ فهذا مبثوثٌ في كتب الأدب والسلوك قديمها وحديثها.

وارتباط مباحث الأخلاق بقصَّة أو موقف نبويّ قاد إلى نوعٍ من



التداخل أو التقارب الشديد في مباحث الكتاب، وقد اجتهدت في جَمْع ما بينه تقارب في عنوان رئيس.

ولارتباط الكتاب بأخلاق الأنبياء؛ فقد اكتفيت بما يندرج تحت بالله بالله بالله بالله والسلوك من سيرهم الشريفة، فلم أتناول صلتهم بالله عبادتهم له -سبحانه-، ولا أسلوبهم ومنهجهم في الدعوة والبلاغ والتعليم، وسائر ذلك مما لا يتّصل بالجانب الخُلُقِيّ بصورة مباشرة.

وقد انتابني تردُّد كبير وأنا أكتب سطور هذا الكتاب؛ فهو حديث عن مقام العلية والكبار، عن مقام مَن اصطفاهم الله تَثَلَّقُ وزكَّاهم وعصمهم؛ وأنَّى لقَلَم عبد ضعيفِ أن يتحدَّث عن مقام أنبياء الله ورسله؟!

وَهَبْ أَنَّ عبدًا بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة، فماذا عساه أن يقول عن مقام الأنبياء؟ فكيف بمن هو مثلي؟

إنها محاولة لإضاءة مشاعل للجيل، ووصايا لإخواني المشتغلين بالعلم والدعوة، علَّها أن تكون لبنة في الارتقاء بأخلاقنا وسلوكنا، والتأسِّي بالمصطفين الأخيار من عباد الله.

رحماك يا الله، وأستغفرك من التقصير في مقام صفوة خلقك؛ من قصور في بيان سيرتهم، أو كلمة لا تليق بمقامهم خطَّها قلمي بحُسْن نية، جاوز فيها الأدب الشرعي.



ربًاه هذا جهد المُقِلَ، فتقبَّله في صالح أعمال عبدك الضعيف، وأُقِلْ عثرته، وتجاوزْ عن زلته، وسدِّد قَلَمه، واحشره في زمرة مَن أحبَّهم مِن عبادك المصطفين الأخيار.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل بيته الطاهرين، وصحبه الميامين.

محمد بن عبدالله الدويش dweesh@dweesh.com الرياض ۲۲/۳/۲۲هـ





### الأحلاق ليست مُضْلَة ۗ

جاء هذا الدين ليُصْلِح حياة الإنسان، ويجعله عبدًا لله الله وحده؛ فيعبد الله -تبارك وتعالى - بتوحيده، وتنزيهه عن الشركاء والأنداد، وليتوجه إلى الله الله الله عليه فيحبه ويرجوه، ويخافه ويخشاه، ويتوكّل عليه، ويُفوِّض أمرَه له -سبحانه-.

وليتَّجه له ﷺ بالعبادة في طهارته وصلاته وصيامه، وذِكْره ﷺ ودعائه.

وليعبد الله تَكِنَّ بالوقوف عند حدوده؛ فيُحِلَّ الحلال، ويُحَرِّم الحرام، في بيعه وشرائه وتعاقده، وفي لباسه وطعامه وشرابه.

ولتقوم حياته على العبودية لله ﷺ في تعامله مع القريب والبعيد، والصديق والعدو، ومع أولياء الله وأعدائه، فيتعامل مع الخلق وفْق مقتضى العبودية له –سبحانه–.

فحُسْن الخُلُق ليس مجرد حِلْيَة أو فضلة، إنه متَّصِل اتصالاً وثيقًا بالإيمان والعبودية لله ﷺ، ويكفي في منزلة حُسْن الخُلُق ما جاء في كتاب الله ﷺ من وصف خير الخَلْق وأزكاهم بمحاسن الأخلاق، والثناء عليهم بمكارمها.



#### ومن أهم ما يبيِّن منزلة الأخلاق من الدين ما يلي:

١ – وصف الله ﷺ للنبي ﷺ بحُسن الخُلُق في مقام الثناء عليه، ولا يُثنِي الله على نبيه ﷺ لنبيه ﷺ لنبيه ﷺ بحُسن الخُلُق؛ فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم:٤).

وامتنَّ عليه -سبحانه- بأنْ رزقه حُسْن الخُلُق، فقال تَظَلَّا: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران:١٥٩).

وامتنَّ -سبحانه- على المؤمنين بحُسْن خُلُقه ﷺ؛ فقال: ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ عَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ الله عَلَيْهِ عَرْبِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ الله عَنْهُ عَرْبِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَ الله عَنْهُ عَرْبِيثُ مَا عَنِيثُ مَ الله عَنْهُ عَرْبِيثُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عُلَاهُ عَلَاهُ فَعَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

وأما سائر الأنبياء والمرسلين، فالقرآن مليء بوصفهم بمحاسن الأخلاق، وتنزيههم عن مساوئها حاشاهم، وفي أخبارهم وقصصهم شواهد عدة على ذلك؛ كما سيأتي.

والمقصود أن ثناء الله الله الله على صفوة خلقه بمكارم الأخلاق دليل على علو منزلتها ومكانتها، فلا يُثنَى على الكبار إلا بما يستحق الثناء.

٢- صلتها بالإيمان، وأنها معيار لكمال إيمان العبد؛ فعن أبي هريرة
 قال: قال رسول الله قلل: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا،

وخياركم خياركم لنسائهم» (أخرجه أحمد ٧٤٠٢)، وأبو داود ٤٦٨٢، والترمذي

وعن عائشة على قالت: قال رسول الله الله الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله (أخرجه أحمد ٢٤٢٠٤، والترمذي ٢٦١٢).

"- أنها أكثر ما يُدخِل الناسَ الجنة، عن أبي هريرة الله وحُسْن رسول الله الله الله عن أكثر ما يُدخِل الناس الجنة، فقال: "تقوى الله، وحُسْن الخُلُق»، وسئل عن أكثر ما يُدخِل الناسَ النار، فقال: "الفم والفرج» (أخرجه أحمد ٧٩٠٧، والترمذي ٢٠٠٤).

٤ - ثقلها في ميزان العبد، وعلق درجة صاحبها، عن أبي الدرداء هذه أن النبي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلُق حَسَن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء» (أخرجه أحمد ٢٧٥٣٢، وأبو داود ٤٧٩٩)، والترمذي ٢٠٠٢).

وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد (٤٦٤): «من أُعْطِيَ حظَّه من الرفق؛ فقد أُعْطِيَ حظَّه من الرفق، فقد حُرِمَ حظَّه من الرفق، فقد حُرِمَ حظّه من الخير، ومَن حُرِمَ حظّه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حُسْن الخُلُق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء».

عن عائشة على قالت: سمعت رسول الله الله الله الله الله المدرك الم

٦ - محبة النبي الله الأهلها، ففي رواية لحديث عبدالله بن عمرو والشخان عبدالله بن عمرو الشخان المن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقًا (أخرجه البخاري ٣٧٥٩).

٧- أنها من مقاصد رسالة النبي الله عن أبي هريرة الله، قال: قال رسول الله الله: «إنما بُعِثْتُ لأتمم صالح الأخلاق» (اخرجه احمد ١٩٥٢).

٨- أنها من معالم صفة النبي هذا فعن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص هيئ قلت: أخبرني عن صفة رسول الله هذا في التوراة؟ قال: «أجل، والله؛ إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهُا النَّيِّ إِنَّا آرَسَلَنَكَ شَنِهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَـ ذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥) ، وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سَمَّيْتُك المتوكِّل ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن



يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينًا عُميًا، وآذانًا صُمَّا، وقلوبًا غُلفًا» (اخرجه البخاري ٢١٢٥).

9- اعتناء النبي على جا في الدعوة المكيّة؛ فعن ابن عباس على قال: لما بلغ أبا ذر مبعثُ النبي على قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامًا ما هو بالشعر...» (أخرجه البخاري ٣٨٦١، ومسلم ٢٤٧٤).

ومن يتأمل في الساحة العلمية اليوم يرى هضمًا لمنزلة حُسْن الخُلُق، وتقصيرًا في العناية به، بل ربما لام بعضهم مَن يعتني به على حساب غيره مما يرى أنه أهمّ.

لقد كان للسلف عناية فائقة بالأدب والسلوك ومكارم الأخلاق، وكانت مجالسهم عامرة بها، قال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الهَدْي كما يتعلمون العلم»، قال: وبعث ابن سيرين رجلاً فنظر كيف هدي القاسم وحاله. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٩).

وقال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: قال لي أبي: "يا بُنَي"! اصحب الفقهاء والعلماء، وتعلّم منهم، وخُذْ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم؛ فإن ذاك أحب إليّ لك من كثير من الحديث» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٠).

وعن ابن المبارك، قال: قال لي مخلد بن الحسين: «نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١١).

وقال أبو زكريا العنبري: «علم بلا أدب كنّار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم، وإنما شُبِّهَت العلم بالنار لما رُوِّينًا عن سفيان بن عينة أنه قال: ما وجَدْت للعلم شبهًا إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٢).

وقد كان أثر طلب العلم يظهر على طالبه في سَمْته وهديه، قال سفيان: «إن كان الرجل ليسمع الحديث الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سَمْته وهَدْيه»

(الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع ٢١٣).

واعتنى السلف، ومن سار على نهجهم في التصنيف، بباب الأدب والسلوك في مرحلة مبكرة؛ فبوَّب المحدِّثون في مصنَّفَاتهم أبوابًا للأدب والسلوك، وألَّفوا في شمائل المصطفى فلَّ وأخلاقه، وفي أخلاق العلماء، وفي آداب العالم والمتعلم ما لا يُحْصَى.

واعتنى الفقهاء المتأخرون بهذا الأمر؛ فها هو الفقيه الحنبلي ابن مفلح يؤلّف كتابه النفيس «الآداب الشرعية»، ويتحدّث في مقدمته عن عناية المتقدمين بذلك، فيقول: «فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية، والمنَح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه



كل عالم أو عابد وكل مسلم، وقد صنّف في هذا المعنى كثيرٌ من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل وغيرهم، وصنّف في بعض ما يتعلّق به - كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء، والطبّ واللباس، وغير ذلك - الطبراني وأبو بكر الآجري، وأبو محمد الخلال، والقاضي أبو يعلى، وابنه أبو الحسين، وابن الجوزي وغيرهم» (الآداب الشرعية ١/٢).







الأنبياء حَمَلَة الهداية، ومشاعل النور إلى الخَلْق، اختصَّهم الله بكرامته ووحيه، وامتنَّ على خَلْقه ببعثتهم وإرسالهم إليهم؛ يهدونهم إلى جنَّته، ويحذرونهم من عقوبته.

قال ابن القيِّم: «فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيِّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزَن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميَّز أهل الهدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها، فأيّ ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنُّك بمن إذا غاب عنك هَدْيه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووُضعَ في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحسّ بهذا إلا قلب حي» (زاد المعاد ١/ ٦٨).

إن أهمية الاعتناء بأخلاق الأنبياء من البدهيات التي لا ينبغي أن يختلف حولها، والأجدر بمن يتناول الأخلاق، ويتحدث عنها أن يعتني بسيرهم وهديهم؛ فهم أكمل الناس أخلاقًا، قال ابن القيّم: «والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة، وضدها من نقصان الحياة، ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيل، وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفدم البليد، ولهذا لما كان الأنبياء وحياة الله وسلامه عليهم - أكمل الناس حياةً؛ حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تُبلِي أجسامهم، كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق، ثم الأمثل من أتباعهم» (مدارج السالكين ١٤٩٣).

ورغم أهمية الجانب الخُلُقِيّ في سِير الأنبياء وقصصهم إلا أنَّ اعتناءنا بذلك لا يتناسب مع منزلته وأهميته؛ فالحديث عن سِير الأنبياء كثيرًا ما يَقتصر على الاعتبار بنجاتهم وهلاك قومهم، ومنهجهم في الدعوة والإصلاح، وهذا من أهم مواطن الاعتبار والتأسِّي، لكنه ليس المجال الوحيد.

وفيما يلي إشارة موجزة لمبرِّرات الاعتناء بأخلاق الأنبياء:

#### أولاً: منزلتهم العالية:

الأنبياء لهم المنزلة والمكانة العلية عند الله عنه فقد اختارهم المنزلة والمكانة العلية عند الله المنزلة وأربُك يَغَلُقُ مَا لوحيه، وتبليغ أوامره ونواهيه، والدعوة لدينه، قال المنزلة (وَرَبُكَ يَغَلُقُ مَا

يَشَاءُ وَيَخْتَ اللَّهِ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (القصص: ٦٨).

واختياره ﷺ عن عِلْم وحكمة؛ فهو ﷺ خالق كل شيء، والعالم بما كان وما سيكون، قال سبحانه-: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ (الملك: ١٤).

وعلق منزلتهم وسمق مكانتهم يؤكّد على الاعتناء بكافّة جوانب حياتهم، ومنها الأخلاق والسلوك.

#### ثانيًا: الاصطفاء الرباني:

اصطفى الله عَنْ أنبياءه ورُسُله من بين سائر خلقه؛ فقال -سبحانه-: ﴿ ٱللَّهُ يَصَمَطُ فِي مِنَ ٱلْمَكَنِ كَنَ مُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ اللَّهُ يَصَمَطُ فِي مِنَ ٱلْمَكَنِ كَنَ مُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ اللَّهُ يَصِيدُ ﴾ (الحج: ٧٠).

وقال -تعالى-: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٰ ۗ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النمل: ٥٩).

وجاء في القرآن النصُّ على اصطفاء بعض الأنبياء بأعيانهم، قال -جل وعلا-: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادُم وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (آل عمران: ٣٣).

وأخبر -تبارك وتعالى- أنه اصطفى موسى عَلَيْكُمْ فقال: ﴿قَالَ



يَنُمُوسَىٰ إِنِّى أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَيْمِ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٤).

وأنه جعل إبراهيم عَلَيْكُمُ إمامًا فقال: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَرَيَّهُۥ بِكَلِمَاتِ وَأَنه جعل إبراهيم عَلَيْكُمُ إمامًا فقال: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْرَيُهُۥ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِينِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فأتم هُنَّ قَالَ إِن جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِينِينَ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (البقرة: ١٢٤).

وأشار ابن القيِّم -رحمه الله- إلى حكمة الله في الاصطفاء والاختيار فقال: «وإذا تأملتَ أحوال هذا الخَلْق، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته -تعالى- ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته»، وذكر خَلْق السماوات السبع، واختصاص السابعة منها بمزيد فضل، وخلق الملائكة، واختصاص جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم ذكر اصطفاء الأنبياء فقال: «وكذلك اختياره -سبحانه- للأنبياء من ولد آدم -عليه وعليهم الصلاة والسلام-، وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، واختياره الرسل منهم، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه»، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورة (الأحزاب) و(الشورى) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكُ وَمِن نُوْجٍ وَإِنْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ (الأحزاب:٧) ، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ



الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى:١٣)، واختار منهم الخليلين؛ إبراهيم ومحمدًا -صلى الله عليهما وآلهما وسلم-.

ومِن هذا اختياره -سبحانه- ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشًا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدًا الله المعاد ١/٤٥-٥١).

ومن مجالات الاصطفاء: الأخلاق والسلوك؛ لذا فقد كان أنبياء الله معروفين لدى قومهم قبل النبوة والرسالة بكمال الخُلُق، قال قوم صالح له: ﴿ يُصَلِعُ فَذَكُنُتَ فِينَا مَرْجُواً قَبَلَ هَاذَا أَنَا هَا اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ ال

أما سيد ولد آدم في فقد شهد له قومه بالصدق والأمانة رغم كفرهم، فقالوا: «ما جربنا عليك إلا صدقًا»، وذلك حين سألهم: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم، أكنتم مصدِّقي؟» (أخرجه البخاري ٤٧٧٠ ومسلم ٤٩٧١). وفي رواية للبخاري، وهي لفظ مسلم «ما جرَّبنا عليك كذبًا».

وشهد له أبو سفيان –وقت كفره– بالصدق، والوفاء بالعهد حين حديثه مع هرقل.



#### ثالثًا: التزكية الربانية:

ومع الاصطفاء والاختيار فقد زكّاهم ﷺ، قال ﷺ: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم عِنَالِهُ وَمِع الاصطفاء والاختيار فقد زكّاهم ﷺ،

وقال عن يوسف عَلِيكُ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ (يوسف: ٢٢).

وقال عن لوط عَلَيْنَا: ﴿ وَلُوطًا ءَالَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ (الأنبياء:٧٤). وقال عن موسى عَلَيْنَا: ﴿ وَلِمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّتَوَىٰ ءَالَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ (القصص:١٤).

#### رابعًا: بشريتهم:

ومع ما للأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - من منزلة ومكانة عالية الا أنهم بَشَر، لا يُخرِجهم الاصطفاء عن بشريتهم، فيصيبهم المرض كما قال -سبحانه - على لسان نبيه إبراهيم عليكا: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ﴾ (الشعراء: ٨٠).

وتَعْرِض لهم العوارض كسائر البشر، فخليل الرحمن عَلَيْكُمْ يَشَعَر بالخيفة من ضيوفه ﴿ فَاَمَّارَءَا آَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ فِالْعَارَءَا آَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ فِي فَالْمَارَءَا آَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ فِي فَالْمَارَةُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهُ

وها هو موسى عَلَيْكُم يخاف فيخرج من مصر، قال -سبحانه-: ﴿ فَنَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (القصص: ٢١). وقال عَلَيْكُمْ مَخَاطِبًا فرعون: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١).

وخاف عَلَيْكُ حين ألقى السحرة عِصيَّهم، قال -سبحانه-: ﴿ فَأَوْجَسَ فِ نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴾ (طه: ٦٧).

ويغضب عَلَيْكُمْ حين رأى حال قومه، وقد عبدوا العجل، قال السحانه-: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَنَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلُفُتُم مَوْعِدِي ﴾ (طه:٨٦).

وحين انصرف الحَجَر بثوب موسى لما اغتسل لَحِقَهُ موسى عَلَيْكُم، وضرَبه، قال ابن حجر: «وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله، ومع ذلك عامَلَه معاملة مَن يَعقل حتى ضربه» (فتح الباري ٢/ ٤٣٨).

وأخبر - تبارك وتعالى - عن إمام الأنبياء وسيد ولد آدم بضيق صدره لمقولة قومه، قال - سبحانه -: ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (الحجر: ٩٧).

وفي آية أخرى قال ﷺ: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (الكهف: ٦).

ويخبر الله بأنهم أشد الناس تعرُّضًا لبلاء الدنيا ومصائبها؛ فعن



مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أيّ الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس، يُبْتَلَى الرجل على حَسْب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقّة خُفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يَمْشِي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة» (أخرجه أحمد ١٤٨١، والترمذي ٢٣٩٨، وابن ماجه ٢٠٢٣).

وعن أبي سعيد الخدري هذا قال: دخلت على النبي هذا وهو يُوعَك، فوضعت يدي عليه فوجدت حرّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك قال: «إنا كذلك يضعّف لنا البلاء، ويضعّف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ، قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: «ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلي بالفقر، حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، كما يفرح أحدكم بالرخاء» (أخرجه أحمد ١١٨٩٣، وابن ماجه ٢٠٢٤).

وطروء هذه العوارض البشرية يجعلهم -صلوات الله وسلامه عليهم- في موطن القدوة؛ فهم بشر كسائر البشر، لكنَّ الله اصطفاهم؛ فحين يصبرون ويحلمون ويعفون فليس ذلك لأنهم لا يغضبون ويأسفون، ولا أن مشاعرهم جامدة حين يسيء إليهم أحد من الناس، ومصدر شجاعتهم ليس انعدام الخوف عن قلوبهم، إنهم يجاهدون أنفسهم، ويستعلون على دوافعها؛ فيتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسنها اختيارًا لا اضطرارًا.



#### خامسًا: معيارية أخلاقهم:

من الناس من تسمو أخلاقهم وصفاتهم حتى تكون مضرب المثل، فمنهم من يكون إمامًا في العفو، ومنهم من يكون إمامًا في الحلم، أو الصبر، أو الشجاعة وغيرها من مكارم الأخلاق.

إلا أن أخلاق البشر مهما سَمَتْ وارتقتْ فلن تكون محلّ اتفاق الجميع، فهناك مَن يرى بعض صُور الحلم ضعفًا، وبعض مواقف الشجاعة اندفاعًا وتهوُّرًا، وبعض أحوال الكرم إسرافًا، وسائر البشر عرضة لذلك، أما أخلاق الأنبياء فهي أخلاق لا يُختلف حولها، لذا فهي أصدق معيار على الخُلُق السويّ، وميزان لما هو مقبول وغير مقبول من السلوك، كيف لا وقد اختارها لهم من اصطفاهم واجتباهم على المُحدِّد المحتارها لهم من اصطفاهم واجتباهم على السلوك، كيف لا وقد اختارها لهم من اصطفاهم واجتباهم على السلوك، كيف لا وقد اختارها لهم من اصطفاهم واجتباهم على المحتارة ا

#### سادسًا: اعتدالهم ووسطيتهم:

مهما بلغ البشر من الصفاء وسمو الأخلاق فلن يسلموا من الغلو وتجاوز القدر؛ فالكريم السخي قد لا يسلم من السّرف، والحليم قد لا يسلم من الضعف، والشجاع قد لا يسلم من الاندفاع في موقف يحسن فيه التروي.

قال ابن القيم: «كل خُلُق محمود مُكتنف بخُلُقين ذميمين. وهو وَسَط بينهما. وطرفاه خُلُقان ذميمان، كالجود: الذي يكتنفه خُلُقا البخل والتبذير، والتواضع: الذي يكتنفه خُلُقا الذل والمهانة، والكبر والعلو؛

فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخُلُقين الذميمين ولا بدّ، فإذا انحرفت عن خُلُق التواضع انحرفت: إما إلى كبر وعلوّ، وإما إلى ذلّ ومهانة وحقارة، وإذا انحرفت عن خُلُق الحياء انحرفت: إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يُطْمع في نفسه عدوّه، ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، وإنما هو المهانة والعجز، وموت النفس، وكذلك إذا انحرفت عن خُلُق الصبر المحمود انحرفت: إما إلى جَزَع وهَلَع وجَشَع وتسخُّط، وإما إلى غلظة كبد، وقسوة قلب، وتحجُّر طَبْع». (مدارج السالكين ٢/ ٢٩٥-٢٩٦).

وكان أهل الحكمة من العرب يدعون إلى التوازن والاعتدال، وحين لا يتحقَّق ذلك في الفرد الواحد يسعون لتحقُّقه من خلال المجموع؛ ويحكى أنه أغار حيّ من أحياء العرب على آخر، فاستاقوا أموالهم، وسبوا ذراريهم، فأتوا شيخًا لهم قد خنق التسعين، وأهدف للمائة، يشاورونه فيما يدركون به ذحلهم(١)، فقال لهم: إن كِبَر سِنّي قد فسخ قوتي، ونكث إبرام عزيمتي، ولكن شاوروا الشجعان من أهل العزم، والجبناء من أهل الحزم، فإنكم لا تعدمون من رأي الشجاع ما شيّد ذكركم، ومن رأي الجبان ما وقى مهجكم، ثم خلصوا من الرأيين نتيجة، تنأى بكم عن تقحم الشجعان، وعن معرة تقصير الجبان، فإذا خلص لكم الرأي كان أنفذ في عدوكم من السهم

<sup>(</sup>۱) قال ابن فارس: «الذال والحاء واللام أصل واحد يدل على مقابلة بمثل الجناية، يقال طلب بذحله» (مقاييس اللغة ۲/ ۳۷۰).



الزالج(١)، والحواز الوالج» (مكارم الأخلاق للخرائطي ٧٧٦).

أما الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- فأخلاقهم وَسَط وعدل، ليس فيها غلق ولا جفاء.

#### سابعًا: كمالهم الخُلْقي:

في التاريخ وفي واقع الناس وما يعايشونه في عصرهم نماذج ممن الصفوا بمحاسن الأخلاق حتى ارتبطت بهم فصاروا مضرب المثل كما ضرب المثل بحاتم في الكرم، وبالأحنف في الحلم... إلخ.

إلا أن من يتصف بالحلم قد يفقد الشجاعة، ومن يشتهر بالكرم قد يكون غضوبًا لجوجًا، فيندر أن تجتمع في واحد من البشر مكارم الأخلاق، أما الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - فهم أئمة في الخُلُق الحسن، جمع الله لهم المكارم كلها، وجبَلهم على جميل السجايا ومحاسن الصفات.

"للمروءة وجوب وآداب لا يحصرها عددٌ ولا حساب، وقلما اجتمعت شروطها قط في الإنسان ولا اكتملت وجوهها في بشر، فإن كان ففي الأنبياء -صلوات الله عليهم - دون سائرهم، وأما الناس فعلى مراتب بقدر ما أحرز كل واحد منهم من خصالها واحتوى عليه من خلالها» (المروءة لابن المرزبان ص ١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن فارس: «والزلج: السرعة في المشي وغيره، وكل سريع زالج. وسهم زالج: يتزلج من القوس» (مقاييس اللغة ٣/ ١٩).

"وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله، رأيتهم أبر الناس قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأحضرهم بديهة، وأشدهم تحمُّلاً، وأرقهم طباعًا، فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه، والعاملين على إقامة دينه؛ فهم القِمَم السامقة التي تعجز النفوس أن تبلغ مداها». (الرسل والرسالات، للأشقر ٢١٠-٢١١).

#### ثامنًا: تنزيههم من مساوئ الأخلاق:

لا يسلم كثير من الكبار من خلق معيب، أو سلوك يشينه، فكم من عالم، أو مفكّر، أو بارز فيه ما يعيبه من خلق سيئ، أو صفة ذميمة؛ فالبشر مجبولون على النقص والقصور، وقد بيّن الله على كتابه أن مَن يكرهه الإنسان قد يوجد فيه خير لم يلتفت إليه ويتفطن له؛ فقال -سبحانه-: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ (النساء: ١٩).

وأرشد النبي الناس في تعاملهم الاجتماعي إلى احتمال ما يكرهونه من خُلُق؛ لأنهم سيجدون سواه، فقال الله الانكره مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلُقًا رضى منها آخر (أخرجه مسلم ١٤٦٩).

فالبشر لا يَسْلَمون من خُلُق محبوب وخُلُق مكروه، أما الأنبياء والمرسلون فهم مُنزَّهُون عن مساوئ الأخلاق.

قال السفاريني: «فإن الأنبياء منزَّهة عن جميع الرذائل من البخل



والجبن واللهو واللغو وسائر الأخلاق الذميمة، كما أنهم مبرءون من لؤم النسب، وشرَه القلب، وحرص النفس على الدنيا، ولهذا لم يبعث الله نبيًا إلا في أشرف منسب أمته، فلم يبعث نبيًا من ذي نسب مبذول، كما لم يبعث نبيًا عبدًا ولا لئيمًا» (لوامع الأنوار البهية ٢٦٦٢٢).





### صلة الأخلاق بوظائف الأنبياء

- البشارة والنذارة، قال ﷺ: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ
   لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٥).
- ومنها البلاغ المبين، قال عَلَىٰ: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا مَالَمُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَعْنُ وَلاَ ءَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَعْنُ وَلاَ ءَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ مَعْنُ وَلاَ ءَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْعٍ مَعْنُ وَلاَ ءَابَآ وُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن مَن بَلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلّا البَلْعُ الْمُبِينُ ﴾ شَيْعٍ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلّا البَلْعُ المُبِينُ المَاكِمُ الْمَبِينُ المَاكِمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا البَلْعُ الْمَبِينُ ﴾ (العنكبوت: ١٨).
- ومنها الدعوة لتوحيد الله على وعبادته، قال -سبحانه-: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَامَتُهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيمِمَا لَيْدِيهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيمِمَا لَكُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا عُلِينَ فَعِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ أَمْتُهُ وَسُولًا أَنِ اللهُ مَنْ هَدَى اللهُ اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُوا اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُوا اللهُ وَالْمَا عُلُونَ فَعِنْهُم مَنْ هَدَى اللهُ اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُوا أَنْ اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُوا أَلْهُ وَالْمَا عُلُولًا اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُوا اللهُ وَالْمَا عُلُولًا أَنِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا عُلُولًا أَنْ اللهُ وَالْمَا عُونَ أَلُولُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولًا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

اخلاق الأنبياء

وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ (النحل:٣٦).

- ومن وظائفهم تزكية النفوس وإصلاحها، قال ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه
- ومنها الحكم بين الناس، قال ﷺ ﴿ يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَشِّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ (ص:٢٦).
- ومنها سياسة الناس وقيادتهم، فعن أبي هريرة عن النبي الله قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقَّهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» (أخرجه البخاري ٣٤٥٥، ومسلم ١٨٤٢).

وهذه الوظائف ذات اتصال وثيق بالجانب الخُلُقِي والسلوكي؟ فمضمون دعوة الأنبياء يتضمَّن الدعوة إلى محاسن الأخلاق: من الصدق، والبر، والإحسان، والصلة، وغيرها، والنهي عن مساوئ الأخلاق: من الظلم، والكذب، والشح، وغيرها.

وهذه الوظائف تتطلب التواصل مع الناس والتعامل معهم، مما يظهر فيه أثر الخلق بارزًا، كما أنها تجعلهم محط أنظار الناس، أتباعهم يتأسون

بهم، ويقتدون بهم في كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله المن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره (أخرجه مسلم ٥٠).

كما أنهم محط أنظار مخالفيهم، يفتشون لديهم عن ضعف أو زلة وهفوة، ويبحثون عما يوظِّفونه في الطعن فيهم.

إن مهمة الأنبياء ليست مجرد إخبار الناس بما فرّض الله عليهم؛ فهم يعيشون مع الناس، يدعونهم، ويعلمونهم، يعاملون الصغير والكبير، العاقل ومن هو دون ذلك، مما يتطلب امتلاكهم للنموذج السامق في حُسْن الخُلُق، وسلامتهم من أي خُلُق يشين، أو يعوق عن أداء هذه المهام.

ومن ذلك جوده هم، فعن صفوان بن أمية هم، قال: «لقد أعطاني رسولُ الله هم حُنينِ وإنَّه لَمِن أبغضِ النَّاسِ إليَّ، فما زال يُعطيني حتَّى إنَّه لَاحبُ الخَلق إليَّ» (أخرجه أحمد ٢٧٦٣٨).

عن أنس الله قال: «ما سئل رسول الله الله على الإسلام شيئًا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة» (أخرجه مسلم٢٣١٧). وإذا أردت أن تبصر أثر محاسن الأخلاق على حَمَلَة الرسالة فتأمل

أخلاق الأنبياء

في حال بعض من لا ينقصهم نية حسنة، ولا رغبة في الخير، لكنَّ أخلاقهم لم تَحْسُن؛ فيتعاملون مع الناس بما ينفِّرهم ويصدَّهم، بل ربما كانوا سببًا في فتنة غيرهم.

قال ابن القيِّم -رحمه الله- مبيِّنًا أثر الخُلُق على استجابة الناس للدعوة: «ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرًا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام، ممن يعظمهم الجُهَّال: من البدع والظلم، والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به؛ فساء ظنُهم بالشرع وبمن جاء به، فالله طليب قُطَّاع طريق الله، وحسيبهم» (إغاثة اللهفان ٢/ ٢٩٨).

وقد امتنَّ الله على أصحاب النبي على بحُسْن خُلُقه، فقال: ﴿ لَقَدَّ جَرِيضً جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُمْ مِا اللهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُمْ مِا اللهِ مَا عَنِيتُ مَا عَنِيتُهُ حَرِيضً عَلَيْكُمُ مِا اللهِ مَا عَنِيتُهُ وَفُكُ رَجِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

وامتنَّ عليه عليه، وأنه لو فقد هذه المكارم النصرف الناس عنه، قال اجتماع القلوب عليه، وأنه لو فقد هذه المكارم النصرف الناس عنه، قال استحانه -: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ الْاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هَمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُمْ فَوَالْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِيلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وجاء في كتاب الله على الارتباط بين الأخلاق والدعوة، فأمر على بمحاسنها بعد الثناء على الدعاة وتزكية قولهم، وأخبر أنها تحوِّل العدو



إلى صديق وولي، قال عَنَّ (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( وَلَا سَنَتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( وَلَا سَنَتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ ( وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا مَنْ مَهُ وَا وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ذَو حَظِ عَظِيمٍ ( فصلت: ٣٣-٣٥).





# بيان القرآن لأخلاق الأنبياء

القرآن الكريم مليء بالحديث عن أخلاق الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-، ويمكن تقسيم مداخل الحديث عن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم إلى ما يلي:

الأول: النص صراحة على اتّصاف النبيّ بخُلُق من الأخلاق، وشهادة الله عَلَى الل

- وصف إبراهيم عَلَيْكُ بالحلم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة:١١٤).
- وصف أولي العزم من الرسل بالصبر، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَصَبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّتُمْ ﴾ (الأحقاف: ٣٥).
- وصف إسماعيل وإدريس وذي الكفل بالصبر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ صَكُلُّ مِنَ ٱلصَّنبِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٥).
- وصف نوح عَلَيْكُ بالشكر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥكَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾ (الإسراء:٣)، ووصف الله ﷺ أيضًا إبراهيم بذلك، كما في قوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النحل: ١٢١).



وصف إسماعيل علي الله بصدق الوعد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ
 فِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ (مريم: ٤٥).

الثاني: أن يأتي وصفه بالخلق على لسان أحد من عاشوا القصة، كما وصفت الفتاة موسى عَلَيْكُمُ بالقوة والأمانة في قولها: ﴿إِنَ خَيْرُ مَنِ السَّتَخْجَرَتَ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴿ (القصص: ٢٦)، وكما وصف الفتيان يوسف عَلَيْكُمُ بالإحسان في قولهما: ﴿إِنَّا نَرَبُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٣٦).

الثالث: حديث النبي عَلَيْكُمْ عن نفسه، كما قال جمع من الأنبياء لأقوامهم: ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ (الشعراء:١٠٧) ، وجاء في قول المنماعيل عَلَيْكُمْ: ﴿يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَسْتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ السماعيل عَلَيْكُمْ: ﴿يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَسْتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الصافات:١٠٢)، وقول يوسف عَلَيْكُمْ: ﴿ الاَتْرَوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنا خَبْرُ الصافات:١٠٢)، وقول يوسف عَلَيْكُمْ: ﴿ الاَتْرَوْنَ أَنِ آوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنا خَبْرُ الصَافات:٥٠)،

وقد ينفي عن نفسه صفة سيئة، كما في قول عيسى عَلَيْكُ: ﴿وَبَــرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَغِعَــلْنِي جَيَّارًا شَقِيًّا ﴾ (مريم:٣٢).

الرابع: ما يمكن استنباطه من الموقف استنباطًا دون أن ينصّ عليه، كما في قول موسى عليه ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا ﴾ كما في قول موسى عليه ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا ﴾ (الفصص: ٣٤)، وقوله للخضر: ﴿ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمُنِ مِمَّا عُلِمْت رُشْدًا ﴾ (الكهف: ٣٦)، وقول يعقوب عَلِيه للنيه: ﴿ يَبَنِي آذَهَبُوا فَتَحَسَسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ (يوسف: ٨٧).

الخامس: أن يحكي القرآن قصة نَبِيّ من الأنبياء تتضمَّن خُلُقًا من





وقد لا ينص على الخلق صراحة في سياق القصة، كما قصة موسى على المحلق مورة القصص، ودلالتها على إحسان موسى على أحسان موسى على أوكما في قصته على الخضر ودلالتها على التواضع والأدب مع من هو دونه في المنزلة.











في سورة يوسف التي أفاضت في قصته ذكر الله عَلَى نموذجًا من إحسان يوسف عَلَيْكُم، قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَ ٓ إِنِي يُوسف عَلَيْكُم، قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَ ٓ إِنِي أَرْبِنِي آحَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَةً أَرْبِنِي آحَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَةً نَبِينَ الْمَحْسِنِينَ ﴾ (يوسف:٣٦).

شهد الفتيان ليوسف عليه بالإحسان، وهذه الشهادة لها وزن وقيمة؛ لاعتبارات عدة، منها:

- أنهما ملازمان له، يعيشان معه ليلاً ونهارًا، مما يعني أن الشهادة لم تكن نتيجة موقف عارض، أو انطباع عاجل؛ فهما مصاحبان له عَلَيْكُمْ في كلِّ أحواله.
- أن يوسف علي كان في حال من الضيق والمعاناة؛ إذ فقد والده وأهله، وابتُليَ في عرضه الشريف، واجتمع عليه كَيْد إخوته، وامرأة العزيز، والنسوة، وأخيرًا السجن ظلمًا، فحين تظهر عليه سجية الإحسان في هذه الحال، فكيف بسائر أحواله؟!
- أنهما لم يكونا على مِلّته ودِينه، فإذا كان هذا حاله مع هؤلاء فكيف بإخوة الدين والإيمان؟

والشهادة ليوسف عيك بالإحسان ليس مصدرها الوحيد صاحباه

في السجن، بل شهد له إخوته: ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَـزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَ السَّجَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأعظم من تلك الشهادات شهادة الله على، فقد وصفه الله بالإحسان عند بلوغه الأشد، قال على: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللهُ عَنْدَ بلوغه الأشد، قال على: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ مُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ بَعْزِي اللهُ عَلَيْنَ ﴾ (يوسف: ٢٢).

كما وصفه -سبحانه- بالإحسان بعد خروجه من السجن وتمكينه في الأرض، قال -سبحانه-: ﴿ وَكَذَا لِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاأُهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٥٦).

لقد لزم يوسف علي الإحسان في شتّى شؤونه: في سرائه، وضرائه، وفي حال وفي خاصّة نفسه، ومع والديه، ومع إخوته، وفي حال الفتنة، وفي حال الانتصار، وفي حال عبادته لربه، وليس بعد هذه الشهادة والتزكية الربانية شهادة أو وَصْف، وأيّ قلم بشري يمكنه وصف إحسان يوسف علي بعد هذا الوصف الرباني؟!

هذه الكلمات الموجزة تؤكِّد نتائج عظيمة:

أولها: علو منزلة الإحسان وقيمته في خُلُق المؤمن، وإلا فما معنى أن يُوصَف به نبي اصطفاه الله واجتباه لرسالته؟

وثانيها: دعوتنا معشر قراء القرآن إلى التخلَّق بخلق الإحسان والتحلِّي به؛ فالله يحب المحسنين ويجزي المحسنين.

وثالثها: معيارية إحسان يوسف عَلَيْكُ؛ فالناس يتعاملون مع الأخلاق

بنسبية؛ فما يعدُّه بعضهم لينًا وحكمة قد يراه غيره ضعفًا وخَورًا، وما يعدُّه فلان عفوًا وتساميًا عن حظوظ النفس، قد يراه غيره هوانًا ورضى بالذل والمظلمة، وهكذا اتساع دائرة الإحسان ربما نظر إليه بعضهم أنه وضع للندى في غير موضعه، وتكريم لمن لا يستحقه.

لكنَّ ما قصَّه علينا القرآن من قصص الأنبياء وأخبارهم، وما ساقَه من محاسن أخلاقهم فهو حقُّ لا مِرْيَة فيه، وهو أعلى معيارية لمحاسن الأخلاق وتمييز ما هو في دائرة الإحسان، أو في دائرة الضعف.

وإنما نُؤْتَى من خطئنا في فهم النص القرآني، أو في تطبيقنا لمناطه، وهذا كله ناتج من قصورنا البشري.

## ما إحسان يوسف؟

قال ابن جرير الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى «الإحسان» الذي وصف به الفتيان يوسف. فقال بعضهم: هو أنه كان يعود مريضهم، ويعزِّي حزينهم، وإذا احتاج منهم إنسان جَمَع له» (تفسير ابن جرير ٩٨/١٦).

وروى بإسناده عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم، قال: كنت جالسًا معه ببلخ، فسئل عن قوله: ﴿ نَبِسَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَبُكُ مِنَ كَنت جالسًا معه ببلخ، فسئل عن قوله: ﴿ نَبِسَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَبُكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾، قال: قيل له: ما كان إحسان يوسف؟ قال: «كان إذا مرض إنسان قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق أوْسَع له» (تفسير ابن جرير ابسان قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق أوْسَع له» (تفسير ابن جرير).

وقيل: إنه عَلَيْكُ بادرهما بالسؤال لما رأى من حالهما، قال البغوي: «فرآهما يوسف وهما مهمومان، فسألهما عن شأنهما، فذكرا أنهما صاحبا الملك، حبسهما، وقد رأيا رؤيا غمتهما. فقال يوسف: قُصًا عليً ما رأيتما، فقصًا عليه» (تفسير البغوي ٢٤٠/٤).

وقال ابن كثير: «وكان يوسف عَلَيْكُمُ قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث، وحُسْن السَّمْت وكثرة العبادة –صلوات الله عليه وسلامه – ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم» (تفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٧ -٣٨٨).

وقيل: «إِنا نراك محسنًا إِلى نفسك بلزومك طاعة الله، ذكره ابن الأنباري» (زاد المسير ٣/ ٤٣٩).

وقيل المقصود بالإحسان إخباره لهما بتأويل الرؤيا: قال ابن جرير: وقال آخرون: معناه: ﴿إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، إذا نبأتنا بتأويل رؤيانا هذه. (تفسير ابن جرير ١٩٩/١٦).

وهذه الأقوال والمرويات في بيان المقصود بإحسان يوسف عليه مما يُستأنس به، لكن لا يجزم إلا بما ورد في القرآن، أو صح في السنة النبوية.

وعدم الجزم بشيء من تفاصيل هذه الأقوال لا ينفي الأصل، وهو التزكية الربانية من الله ﷺ له، والشهادة له بالإحسان.

خرج يوسف عَلَيَكُم من بيت أهله وأبويه، وأُلْقِيَ في الجُبّ، ثم استرقَّ في بيت العزيز، وتعرَّض لفتنة النساء وإغرائهن، وأخيرًا دخل السجن دون



جريرة بل لعفته وامتناعه عن إجابة دعوة امرأة العزيز.

عاش يوسف عليه في السجن مع طائفة قد يكون فيهم المظلوم، لكن فيهم المستحق للعقوبة.

عاش عَلَيْكُ في هذه البيئة وهو سليل الأنبياء؛ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ومع ذلك بقي عَلَيْكُ سامقًا بخُلُقه، يشهد له بالإحسان من لم يعرفه من قبل.

ثمّة فئة من الناس يتخلَّقُون بأخلاق عالية في مواقف تقتضي المجاملة والتصنُّع، لكن هذه الأخلاق سرعان ما تتحول وتتبدل عند أول اختبار حقيقي، فأنت ترى أحدهم لبقًا تتسابق الكلمات الأخّاذة على لسانه، لا تخطئة الضحكات والابتسامة، وفجأة لسبب لا يستحق تتبدل الحال، وترى شخصًا آخر.

هذا اللون يعبِّر عن مهارة، وقدرة على التمثيل أكثر من تعبيره عن خُلُق حقيقي، أما التخلق الصادق فهو الذي يلازم صاحبه في كل أحواله، يتخلَّق به مع يرجوه ومن لا يرجوه، مع القريب والبعيد، والصغير والكبير، في الضيق والسعة، والرخاء والشدة.

قد يغضب الرجل الخلوق، وقد يتكدَّر خاطره، وتضيق نفسه، لكن شتَّان بين الحال الطارئة، وبين الخُلُق المتصنِّع.

أقلَّنا صاحب أجرة فاضل من مدينة لأخرى، وطفق يحدثنا حديثًا ماتعًا عن سيرة النبي الله وشمائله، وأخرج من درج سيارته كتابًا تآكلت



أوراقه من ملازمة القراءة فيه، وفي الطريق زاحمه صاحب سيارة فانطلق يلعن ويشتم ويسب، فابتسمنا وقلنا له: أين السيرة وشمائل النبي الله النبي هذا تُختبر الأخلاق في حال الكدر والضيق، وحال التعامل مع مَن لا يُطاقُون.

استحضر يوسف علي إحسان الله - تبارك و تعالى - له حين راودته امرأة العزيز عن نفسه، ورأى أن إحسان الله على له يقتضي منه العفة عما حرمه - سبحانه - عليه، قال تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتَ اللَّهُ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ, رَبِّ آحسَنَ مَثْوَايً إِنَّهُ وَعَلَقَتِ الْأَبُورَ بَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ, رَبِّ آحسَنَ مَثْوَايً إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (يوسف: ٢٣).

وحين جمعه الله عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنِي مِن وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَارَقِ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدِو قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَارَقِ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِن السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِن السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدِهُ هُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ إِنَّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ هُو اللهَ اللهُ اللهُ

فشهد - تبارك وتعالى - بالإحسان لنبيّه نوح عَلَيْكُ أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، فقال تَظَنَّ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُعْ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



ووصَف خليله إبراهيم عَلَيَكُمُ بذلك، فقال -سبحانه-: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ عِبَادِنَا فِي ٱلْكَخْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الصافات: ١٠٨-١١١).

وقال ﷺ: ﴿وَوَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ صُحُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًاهَدَيْنَا مِن قَبْلُ هَدَيْنَا وَنُوحًاهَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ مَن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَالْأَنْعَامِ: ٨٤).

وقال ﷺ عن موسى وهارون: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ سَلَنَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهَافَاتِ: ١١٩ - ١٢١).

ووصف بذلك أيضًا نبيّه إلياس عَلَيَكُ، فقال -سبحانه-: ﴿وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ سَلَمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿ آلَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الصافات: المَاكَمُ عَلَى إِلَّا يَاسِينَ ﴿ الصافات: ١٢٩ - ١٣١).

وأخبر عَمَّا عن محبّته للمحسنين، فقال: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلَقُّواُ اللَّهِ وَلَا تُلَقُّواُ اللَّهِ وَلَا تُلَقُّواُ اللَّهِ وَلَا تُلَقُّواُ اللَّهِ وَلَا تُلَقُّواً إِنَّا اللَّهِ وَلَا تُلَقُّواً إِنَّا اللَّهِ يَعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٥).

وقال -سبحانه-: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَافِينَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل

وشرّف ﷺ المحسنين بمعيته، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا لَنَهْدِيَنَهُمْ مُ الْعَنْدُوتِ: ٦٩). شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩).



وبيَّن ﷺ استحقاق المحسنين للرحمة فقال: ﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَّلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بعد إصلحها وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٦).

ووعَد المحسنين بالزيادة فقال: ﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف: ١٦١).

ووعدَهم بعدم ضياع الأجر، فقال: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَّ حَوْلِهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِدُ وَلاَ يَرْفُكُ بِأَنْهُ وَلا يَصْبِيلِ ٱللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيمُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُ وَلا يَخْمَصَهُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيمُ اللّهِ اللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيمُ اللّهِ اللّهِ وَلا يَصَابُ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُذِبَ لَهُم يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ لا يُضِيعُ أَخْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (التوبة: ١٢٠).

وجاء على لسان يوسف عَلِكَا:﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٩٠).

والحديث يطول عن منزلة المحسنين وثواب الإحسان العاجل والآجل، وإنما هي إشارة إلى أهميَّة هذا الخلق، وعِظَم منزلته.

والإحسان خُلُق يستوعب حياة المسلم؛ فيتَّسِم بالإحسان في عبادته وسلوكه، وتعامله مع القريب والبعيد، وحاله في السَّرَاء والضراء.

فهو يحسن الطهارة لله عن حمران، مولى عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان الله وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذّن عند العصر فدعا



ويحسن التأديب والتربية، فعن أبي بردة الله أنه سمع أباه عن النبي القال: "ثلاثةٌ يُؤتَون أجرهم مرتين: الرجلُ تكونُ له الأَمَةُ، فيعلِّمُها فيحسنُ تعليمَها، ويؤدِّبُها فيحسنُ أدبَها، ثم يعتقُها فيتزوجُها فله أجران، ومؤمنُ أهلِ الكتاب، الذي كان مؤمنًا، ثم آمن بالنبيِّ الله أجران، والعبدُ الذي يؤدِّي حقَّ الله وينصحُ لسيده" (أخرجه البخاري ٢٠١١).

وأَوْلَى مَن يتعاهدهم المسلم بالإحسان هم الوالدان أحقّ الناس بحسن الصَّحبة، قال عَلَىٰ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ بِحسن الصَّحبة، قال عَلَىٰ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الصَّحبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَمَا أُفِّ وَلَا لِخَسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَ عِندَكَ الصَّحبِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّكَما أُفِّ وَلاَ لَهُمْ وَقُل لَهُمَا قَوْلاَكَ رِيمًا ﴾ (الإسراء: ٢٣).

يليهم ذوو القربى، كما قال -سبحانه-: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَاعَىٰ وَالْمَسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَاعَىٰ وَالْمَسَانَا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَاعَىٰ وَٱلْمَسَاعِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرة: ٨٣).

والأدوار والمهام الاجتماعيّة التي يؤدّيها المسلم من رعاية ونفقة ينبغي أن ترتبط بالإحسان، فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله هذا، فحمد الله، وأثنى

عليه، وذكّر، ووعظ، ثُمَّ قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذنً في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن الخرجه الترمذي ١١٦٣، وابن ماجه ١٨٥١) وأصله في مسلم.

 عليه، وذكّر، ووعظ، ثُمَّ قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذنً في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (أخرجه الترمذي ١١٦٣، وابن ماجه ١٨٥١) وأصله في مسلم.

ويوصي به بالإحسان إلى الجار، ويربط ذلك بالإيمان بالله به فالإحسان ليس فضلة، أو نافلة من النوافل؛ فعن أبي هريرة به قال: قال رسول الله به نافلة من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن ؟ قال: قلت: أنا يا رسول الله. قال فأخذ بيدي فعدَّهُنَّ فيها ثم قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا، وأحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ولا تُكثِر الضحك فإن كثرة الضحك تُميت القلب» (أخرجه أحمد مسلمًا، ولا تُكثِر الضحك فإن كثرة الضحك تُميت القلب» (أخرجه أحمد مسلمًا، ولا تُكثِر الضحك فإن كثرة الضحك تُميت القلب» (أخرجه أحمد مسلمًا، ولا تُكثِر الضحك فإن كثرة الضحك تُميت القلب) (أخرجه أحمد مسلمًا، ولا تُكثِر الضحك، وابن ماجه ٤٢١٧).



وحين لا تستقيم الحياة الزوجية، ويقرِّر الرجل فِرَاق زوجته؛ فليستحضر الإحسان، قال سَلَّقَ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُ وَفِي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا الله وَهُ عَلَى الله وَهُ ١٣٦).

وليس الإحسان قاصرًا على أهل الإسلام، فأهل الكفر لهم نصيب من ذلك، قال تَلْكُ: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ مَن ذلك، قال تَلْكُ: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنسِيَةٌ يُحَرِفُونَ اللَّهَ عَن مَواضِعِةِ وَنسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِقِ وَلا قَسِيلًا يُحَرِفُونَ اللَّهُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ (المائدة: ١٣).

بل يتجاوز الإحسان البشر إلى سائر مخلوقات الله من الدواب؛ فعن شداد بن أوس على قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله على قال: "إنَّ الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيء؛ فإذا قتلتم فأحسِنُوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسِنُوا الذبح، وليُحِدَّ أحدُكم شفرتَه، فليُرِحْ ذبيحتَه » (أخرجه مسلم ١٩٥٥).

ومن هنا فالمنتسبون للعلم والدعوة، والمقتدون بالأنبياء هم أحوج الناس إلى استحضار الإحسان والتحلِّي به مع القريب والبعيد، وبخاصة مع من يختلفون معه، وفي الساحة العلميَّة والدعويَّة مواقف تحتاج لتأمل ومراجعة؛ فالاختلاف مع أحد ليس مسوِّغًا للانفلات الأخلاقي والسلوكي، ولا مُسْقِطًا لحق الإحسان والتعامل مع الاختلاف بمقتضاه؛

أخلاق الأنبياء

فليس المسلم -مهما بلغ- بأقل شأنًا من ذبيحة تُزْهَق روحها.

إن تعدُّد مَن وصفهم الله ﷺ من أنبيائه بالإحسان، وتنوُّع مجالات الإحسان وكثرتها دليلٌ على أهمية الإحسان ومركزيته في خُلُق المسلم، وأن سلوكه وتعامله ينبغي أن يصطبغ بصبغة الإحسان.

وعلو قيمة الإحسان في البناء الخُلُقِيّ، وعظم منزلته تدعونا لبذل مزيد من الجهد في تربية أنفسنا على التحلِّي به، وتربية الجيل على معانيه العظيمة، ومما يُعِين على تحقيق ذلك ما يلي:

- استشعار منزلة الإحسان، وأنه خُلُق الأنبياء والمرسلين، وصفهم
   -سبحانه- به، وأثنى عليهم بالتزامه، ودعانا للتأسِّي بهم، فهو ليس فضلة من الخلق، ولا نافلة من النوافل.
- تصحيح النية، وإرادة وجه الله ﷺ؛ فالإحسان مدخل لثناء الناس وإعجابهم، ولسان حال الصادقين في إحسانهم ﴿إِنَّمَا نُطِعِمُكُور لِوَجِهِ اللهِ لَا يُرِيدُ مِن كُرْجَزَاء ولاشكُورا ﴾ (الإنسان: ٩).
- البدء بتأسيس الإحسان في القلب؛ فبصلاحه يصلح الجسد، وبفساده
   يفسد، ومما يؤسّس للإحسان القلبي: محبة الخير للناس، والرغبة في
   نفعهم، ومحبة النفس للبذل والعطاء، والتأسيس القلبي للإحسان أو
   غيره من محاسن الأخلاق ينتج نفسًا تنطلق له بسجيتها وعفويتها.
- تحوُّله إلى سجية في النفس، وهذا يبدأ بالتخلُّق به، وتدريب النفس



عليه، حتى تألفه، ويغدو سجية لها وطبعًا؛ فالعلم بالتعلَّم، والحلم بالتحلُّم، ومَن يتصبَّر يصبِّره الله، ومَن يتعفَّف يعفُّه الله.

- البعد عن الاستعلاء واحتقار الناس، فمما يعوق عن حُسْن التعامل مع الناس والإحسان إليهم تلك النظرة الفوقية لمن هو دون الإنسان في مال أو جاه أو تعليم، أو فيما يظهر عليه مِن مظاهر التدين، والإيمان بأن الناس يستحقون حُسْن التعامل والخُلُق أيًا كانت حالهم، بل إن الخُلُق الصادق إنما يتجلّى حين نتعامل مع مَن هو أقل منا شأنًا، ولا نرجو منه نفعًا، أو نخاف ضرًّا، ولا ينفعنا ثناؤه أو شكره.
- ألانحتقر القليل، أو نستهين بشيء مما نبذل؛ فالإحسان ليس قاصرًا على بذل الغالي أو النفيس، لذا يربي الشئة أصحابه على هذا المعنى؛ فيقول: «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»، قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر بالخير» أو قال: «بالمعروف» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة» (اخرجه البخاري ٢٠٢٢، ومسلم ٢٠٠٨).

وعدَّد الله عن الإحسان والبذل لأبي تميمة الهجيمي الله حين سأله عن المعروف فيقول الله الله عن المعروف فيقول الله الله عن المعروف فيقول الله عن المعروف في الله عن المعروف في تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تُفرغ من دلوك في

إناء المستسقي، ولو أن تُنحيَّ الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو الله تلقى أخاك، ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحْشَانَ في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك، وأنت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه (أخرجه أحمد ١٥٩٥٥ وله شواهد عدة).

ومن تجنب المنّ والأذى مراعاة مشاعر مَن يقدّم له الإحسان، واحترام إنسانيته، وبذله له دون إلجائه للطلب أو السؤال، فضلاً عن الإلحاح والتكرار.

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لبعض أصحابه: "إذا كان لك إليَّ حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها في رقعة ثم ادفعها إليَّ؛ فإني أكره أن أرى في وجهك ذلّ السؤال» (تاريخ دمشق ٥٨/ ٣٢٨-٣٢٩).

ومن تمامه أن يشعر باذله أنه مُحسِن لنفسه لا إلى الناس، وأنه أحوج



لذلك ممن أحسن إليه، عن أبي ذر هله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا» قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا أو تَصْنع لأخرق»، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكفّ شرّك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك» (أخرجه مسلم ٨٤).







# كرم خليل الرحمن:

يتجلّى في هذه الآيات كرم خليل الله إبراهيم عليه، قال ابن كثير مبينًا أوجه دلالة هذه الآيات على كرم إبراهيم عليه: «وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتنً عليهم أولاً فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عِجْل فتيّ سمين مشويّ، فقرّبه إليهم، لم يضعه، وقال: اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرًا يشقّ على سامعه بصيغة الجزم، بل قال: ﴿أَلَا تَأْكُونَ ﴾ على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق، فافعل» (تفسير يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق، فافعل» (تفسير



وتوسَّع ابن القيِّم في تناول أوجه دلالة الآيات على كرم إبراهيم عَلَيْكُمُ فذكر خمسة عشر وجها ثم قال:

# كرم خاتم المرسلين:

على هدي إبراهيم علي كان ولده -خير الخلق محمد لله - أكرم الناس، يُضرَب المثل بجوده وعطائه، وتسير الركبان بأخبار كرمه لله .

كان الله الله الله الله الله عن جابر الله قال: «ما سُئِلَ النبي عن شيء قط فقال: لا» (أخرجه البخاري ٢٣١١، ومسلم ٢٣١١).

وكان كرمه على يأسر الناس؛ فدخل طائفة منهم الإسلام لما رأوه من كرمه وسخائه هلى، عن أنس الله قال: «ما سُئِلَ رسول الله على على

الإسلام شيئًا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة» (اخرجه مسلم ٢٣١٢).

وفي رواية لمسلم: فقال أنس: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها».

وكان كرمه فلى وسخاؤه سببًا لتحوُّل مشاعر الناس تجاهه، فعن ابن شهاب، قال: «غزا رسول الله فلى غزوة الفتح؛ فتح مكة، ثم خرج رسول الله فلى بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله فلى يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة»، قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب، أن صفوان قال: «والله لقد أعطاني رسول الله فل ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبّ الناس إليّ» (أخرجه مسلم ٢٣١٣).

وينفي البخل عن نفسه الشريفة، فعن جبير بن مطعم الله بينما هو يسير مع رسول الله الله ومعه الناس مَقْفَلَهُ من حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الناسُ يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرَة، فخطفت رداءَه، فوقف النبي الله فقال: «أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا كذوبًا، ولا جبانًا» (أخرجه البخاري ٢٨٢١).

وعن عمر بن الخطاب الله قال: قسم رسول الله الله قسمًا، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال: (إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ

أخزاق الأنبياء

يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ الخرجه مسلم ١٠٥٦).

وعلى منهج النبي الله كان أصحابه الكرام -رضوان الله عليهم- قدوة في الكرم، فعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب الله السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارًا، والله ما ينضجون كراعًا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي ه فقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبًا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار، فحمل عليه غرارتين(١) ملأهما طعامًا، وحمل بينهما نفقة وثيابًا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتادیه، فلن یفنی حتی یأتیکم الله بخیر، فقال رجل: یا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنًا زمانًا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه» (أخرجه البخاري ٢٦٠).

# الكرم من الإيمان:

الكرم خُلُق نبيلٌ، وقيمة شرعيَّة عالية، وليس مجرد عادة تتَّصف بها فئة من المجتمع: قبيلة، أو أهل بلد، ويكفي في منزلة الكرم أن الله ﷺ وصف به نبيَّه وخليله إبراهيم ﷺ، وأثنى عليه في ذلك.

بل إن الكرم يرتبط بالإيمان بالله واليوم والآخر، عن أبي هريرة ،

<sup>(</sup>١) الغرارة: وعاء يستعمل للتِّبن. (انظر: لسان العرب ٥/ ١٨).

قال: قال رسول الله على: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» (أخرجه البخاري ٢٠١٨، ومسلم ٤٧).

وكانت للكرم منزلته العالية لدى العرب قبل الإسلام وبعده، قال النحوفي: «لم يشغف العرب في الجاهلية والإسلام بأكثر من شغفهم بالشجاعة والكرم، فكان الملوك والأمراء أشد ما يكونون حرصًا على أن يذيع في الناس كرمهم وشجاعتهم، وكان شعراؤهم يشيدون بفعالهم، ويختصُّون هاتين الفضيلتين بالتنويه، مُحِقِّينَ حينًا، ومبطلين حينًا، ومبالغين حينًا، ومبالغين حينًا، (من أخلاق النبي الله ص٩٧).

### الشح هلاك:

وكما عظمت الشريعة الكرم، وأعلت من شأنه، فقد حذَّرت من الشخ، وذمَّت من اتَّصف به، وأخبر الله ﷺ أن الفلاح مرتبط بترك الشخ، فقال -سبحانه-: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا السِّنَطَعَتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِ عُوا خَيْرًا لِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وأثنى -سبحانه- على الأنصار ببعدهم عن الشَّح، قال ﷺ: ﴿ وَاللِّينَ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّه

والاتِّصاف بالبخل والشحّ سببٌ لعسر حياة الإنسان، قال على: ﴿ فَأَمَّا مَنْ

أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِيرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ (الليل: ٥-١٠).

وقد بين الله على أن البخل مما يدعو إليه الشيطان، قال -سبحانه-: ﴿ الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّعْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلّا وَاللّهُ يَعِدُكُم الْفَعْرِ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء فِي وَفَضْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٦٨). وفسّر بعض المفسرين الفحشاء في هذه الآية بالبخل، قال البغوي: ﴿ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء فِي القرآن فهو الزنا إلا هذا النفي ومنع الزكاة، وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا النفير البغوي ١/ ٣٣٣).

وقد كانت العرب تصف البخيل بالفاحش لسوء خُلق البخل عندهم، كما قال طرفة بن العبد:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد

وحذر هما الشّح؛ فهو نقيض الكرم، فكما أن الكرم من مقتضيات الإيمان، فالشُّح مما ينافي الإيمان، فعن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله هم الشُّح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا يجتمع الشُّح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم» (أخرجه أحمد ٩٦٩٣، والنسائي ٣١١٠).

## الكرم الصادق:

ارتباط الكرم بالإيمان بالله واليوم الآخر يلزم منه أمر مهم، ألا وهو أن الدافع للكرم ينبغي أن يكون إرادة وجه الله على وثوابه -سبحانه-؟

فالكرم والشجاعة مما يمدح الناس به، ويُذمون بخلافه من الشَّح والجبن؛ فيتحلى بعضهم بالكرم بحثًا عن ثناء الناس، أو فرارًا من لومهم، لا سخاء نفس، وإرادة ما عند الله عَيِّق.

وقد كان طائفة من كرم العرب قبل الإسلام على هذا النحو "وخلاصة القول: إن الكرم وإن شاع في المجتمع العربي القديم قبيل الإسلام إلا أنه ارتبط بمنافع دنيوية وغايات نفعية ومطامع ومكاسب مادية ليس الدين أو التدين واحدًا منها، وإنما حرص العربي على الكرم لحرصه على المجد، أو لحرصه على الحياة، فهو إما أن يبغي من وراء الكرم شهرة تحقّق له المجد والسؤدد والسيادة والشرف في قومه؛ فيرتفع بذلك قدره، ويطير بالكرم ذكره؛ فتعلو مكانته، وتسمو منزلته، مما يؤهّله للحكم في العشيرة، والزعامة في القبيلة، والشفاعة لدى الملوك والأمراء، وإما أن يطلب الحياة بطلب الكرم؛ لأنه يعيش حياة قاسية، إن لانت يومًا فهي عسيرة دومًا، وإن وجد القركى آنًا فلن يتيسر له أحيانًا» (الكرم والجود والسخاء ص ٢٦).

وفي عصرنا من ذلك نماذج ليست قليلة؛ يكرم الرجل ضيفه دفعًا للمذمة، ومنعًا لحديث الناس عنه، لا سخاء ورغبة فيما عند الله؛ فيصبح الضيف عبتًا ثقيلاً على صاحبه، وربما تحمَّل كثير من الناس الديون لأجل هذا النوع من التظاهر بالكرم، وإنما الكرم كرم النفس.

لم يُعْلِ الإسلام شأن الكرم ويجعله من خُلُق أهل الإيمان ليضيف عبتًا على الناس، أو يشق عليهم، إنما ليخرج الشُّح والتعلُّق بالدنيا من قلوبهم، ولتسود المحبة والأنس بين المؤمنين.

ولعل مما يُذْكِي هذا النمط ارتباط الكرم لدى الناس بالشكل أكثر من المضمون؛ ففي بعض البيئات لا يكرم الضيف من طعام المنزل، ولا تتحقق الكرامة إلا بأن يذبح له شاة، وأن يكون ذلك على هيئة ذات دلالة رمزية، وما سواه تقصير في حق الضيف وبُخْل وشُحّ.

هذه عادات فيها الحسن والقبيح، وليست من الشرع في شيء، ولا هي بمعيار للكرم الذي دعَت إليه الشريعة وأثنت على أهله.

وأسوأ من ذلك تطلَّع الضيف لهذا النوع وتشوُّفه له، ولوم مضيفه حين لا يقابله بمثل هذه الكرامة.

الكرم سخاء للنفس، وتقدير للضيف، وخُلُق يبعث على الودّ والمحبة الصادقة، وليس أشكالاً ومظاهر كما يراه البعض، ولا مفاخرة وبطرًا، ولا إسرافًا وتبديدًا للمال.

والصالحون والمصلحون هم أولى مَن يسعى لكَسْر هذه العادات المثقلة لكواهل الناس، والتي حوَّلت الكرم إلى تفاخر وبغي، أو عبء على ذوي الحاجة ومحدودي الدخل.

ولا يتمثّل الكرم في جانبه المادّي المتمثل بتقديم الطعام والضيافة، بل طلاقة الوجه، وسخاء النفس من أهم ما يقدِّمه المضيف لضيفه كما قال الحليمي:

أُضاحِك ضيفي قبل إنزال رَحْله ويخصبُ عندي والمحل جديبُ وما الخصب للأضياف أن يَكثُر القِرَى ولكنما وَجْهُ الكريم خصيبُ لذا فليس من الكرم المحمود ما يقوم به بعض الناس من إحراج



الضيف والإلحاح عليه، فربما ضيَّق عليه وقته، أو كدَّر عليه راحته، أو أخَّره عن سفره، فهذا لعمر الله عقوبة وتعزير لا إكرام وحسن ضيافة، فما أسوأ أن يأتي الضيف مكرهًا، يدفعه لتلبية الدعوة الحرج، ويحسب الدقائق والثواني لينصرف من مضيفه.

ومن أسوأ ما يُنْسَب للكرم وليس منه: إكرام الضيف ودعوته طلبًا لمصلحة شخصية، وتحصيلاً لجاه لديه، ورغبة في جاهه أو ماله، ونحو ذلك.

إن تأسيس مقاصد الأخلاق الحسنة في الإسلام، وتجليتها وتعليمها الناس يزيل كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بها، وأساس كل خُلُق فاضل: صدق التخلُق، والانطلاق به على السجية دون تكلف، وإرادة الإحسان للناس ونفعهم، لا ثناءهم ومدحهم.

وبهذا تحسن أخلاق الناس وتصلح أمورهم، وليس الاعتناء بهذا الجوانب في البناء الخلقي بأقل أهمية من الحديث المرسَل عن الأخلاق وأبوابها وفضائلها دون التعمُّق في هذه المعاني التي هي جوهرها وأساسها.







خرج موسى الملاكمان أرض مصر خائفًا يترقَّب حتى حطَّت به الرحال عند ماه مدين؛ حيث الماء كان مركز حياة الناس وتجمعهم.

وعند الماء رأى موسى ما لا يليق بالرجال؛ فالناس يسقون، وامرأتان من خلفهم تذودان ماشيتهما، وكان حقهما التقديم لتنصرفا.

بادر موسى عَلَيْكُمُ واتَّجه للمرأتين سائلاً إياهما عن حاجتهما قائلاً: هِمَاخُطُبُكُمَا ﴾، ولم ينتظر طلبهما وسؤالهما المساعدة.

قد يمنع الحياء والخجل الشخص عن عرض حاجته والاستعانة بالآخرين، وقد يخنقه جوّ المشكلة فلا يرى بوادر للحل، وقد لا يلمس فيمن أمامه القدرة على حَلّ مشكلته، وهنا تأتي أهمية المبادرة بالإحسان للآخرين وحل مشكلته،

وقد كان صاحب الخُلُق العظيم محمد الله قلاوة في تلمُّس حاجات الناس ومشكلاتهم، والمبادرة بحلِّها دون أن يُحوجهم لطلب المساعدة.

أدرك الله حاجة صاحبه أبي هريرة الله الطعام دون أن يُحوجه للسؤال؛ فعن أبي هريرة الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد المسؤال؛ فعن أبي هريرة الله قال: «ألله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشُدُّ الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمرَّ أبو بكر،



فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمرَّ ولم يفعل، ثم مرَّ بي عمر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمرَّ فلم يفعل، ثم مرَّ بي أبو القاسم فله فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: «يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إلحق» ومضى فتبعته، فدخل، فاستأذن، فأذن لي، فدخل، فوجد لبنًا في قدح، فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي»..... قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لي».....

وحين قدم فقراء مُضَر فَطِنَ الله لحالهم وحاجتهم، فبادر بدعوة الناس للصدقة، فخطب الناس وقال في خطبته: «تصدَّق رجلٌ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُرّه، من صاع تمره»، حتى قال: «ولو بشقّ تمرة». (أخرجه مسلم ١٠١٧).

وحين قدم أبو ذر الله إلى مكة، تفطَّن علي الله لحاجته، فبادر باستضافته. (أخرجه مسلم ٢٤٧٤).

في المبادرة بقضاء حاجات الناس وإعانتهم دلالة على صدق التخلق، وتمكّن محبة الخير للناس في القلب، وفيها صون لكرامتهم، وبُعد عن إلجائهم للسؤال.



#### لم ينشغل بخوهه:

خرج موسى عَالِيَاكُمُ كما وصفه ربه -تبارك وتعالى- ﴿ فَنَرْجُ مِنْهَا خُالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَتَرَقَّبُ ﴾ (القصص: ٢١).

وقد لمس والد الفتاتين هذا الأمر عند موسى الله أنها بطمأنته؛ فقد كان موسى الله البلغ كانت فقد كان موسى في حاجة إلى الطعام والشراب، لكن الحاجة الأبلغ كانت حاجته إلى الأمن، لذا كان أول ما قال له الشيخ: ﴿ لَا تَغَفَّ نَعَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾؛ إذ لا سلطان لفرعون وملئه على أرض مدين.

الخوف يشلُّ تفكير صاحبه، ويشغله بنفسه، ويستولي عليه السؤال: إلى أين؟ ومتى؟ وكيف؟

لكن خُلُق موسى العظيم، غلَب خوفه وتوجُّسه، فلم يشغله عن رعاية حاجة الناس، وإعانتهم في مشكلاتهم.

في مواقف الراحة والسعة قد يسهل على كثير من الناس الإحسان والعطاء، أما مواقف الانشغال الذهني والنفسي فلا يحسن فيها إلا مَن ترسخ لديه الخُلق ولم يكن استجابة لعاطفة طارئة.

## السفر قطعة من العذاب:

لم يكن خروج موسى عَلَيْكُ من مصر وَفْق تخطيط وإعداد مسبق، ولم يأخذ للأمر أُهبته، كان فيها كغيره من الناس، فجاءه الرجل على عَجَل ناصحًا ومحذّرًا قائلاً: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ عَجَل ناصحًا ومحذّرًا قائلاً: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ عَجَل ناصحًا ومحذّرًا قائلاً: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ وَمَا اللهَ عَلَى إِنَّ اللهَ عَلَى مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ (القصص: ٢٠).



ليس في الوقت فُسحة للاستعداد والتهيؤ، أو تجهيز المتاع، أو إعداد راحلة، بل المبادرة بالخروج، والاختفاء عن أعين الملأ المتآمرين على قتله.

والمسافر آنذاك رهين زاده ومتاعه؛ فهو لا يحمل بطاقة مصرفية، ولا يستعين بمن يحوِّل له ما يحتاج، وليس ثمة فنادق يأوي إليها.

خرج موسى الله من مصر، وجاوز سيناء إلى أرض مدين، قال ابن عباس ويشف السار موسى من مصر إلى مدين، ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيًا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لتركى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة النسير ابن كثير ٢٧٧/٢).

عن عبد الله بن مسعود هم قال: «حثثت على جمل لي ليلتين حتى صبحت مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى، فإذا شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي وكان جائعًا، فأخذها جملي، فعالجها ساعة، ثم لفظها، فدعوت الله لموسى عليك ثم انصرفت» (أخرجه ابن جرير /۱۸).

#### لم يكن يعرفهما:

يحسن كثيرٌ من الناس لمن يعرفونه بدافع المودة الشخصية، وربما حرّكت بعضَهم الرغبة في رد الإحسان، أو حفّزهم للإحسان خوفُ الملامة والذم.

أحسن موسى للفتاتين وهو لا يعرفهما، ولا مَن تكونان، ولم يعرِّفهما بنفسه، أو يطلب منهما جزاءً ولا شكورًا، قال ابن عاشور: «وكان فعل موسى معروفًا محضًا لا يطلب عليه جزاءً لأنه لا يعرف المرأتين ولا بيتهما، وكان فعل شعيب<sup>(۱)</sup> كرمًا محضًا ومحبة لقرى كلِّ غريب، وتضييف الغريب من سُنَّة إبراهيم فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهيم عليه التحرير والتنوير ١٠٤/٢٠).

وأورد البغوي هذا الحوار بينه وبين والد المرأتين: «فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيّاً، فقال: اجلس يا شاب فتعشّ، فقال موسى: أعوذ بالله، فقال شعيب: ولِمَ ذاك ألست بجائع؟ قال: بلى، ولكن أخاف أن يكون هذا عوضًا لما سقيت لهما، وإنا من أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضًا من الدنيا، فقال له شعيب: لا والله يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقري الضيف، ونطعم الطعام، فجلس موسى وأكل» (تفسير البغوي ٢٠٢٦).

والأمر ليس قاصرًا على عدم معرفته بالمرأتين؛ فالذين يسقون لا يعرفون موسى عليه ولا من يكون، إنه لا يريد جزاءً ولا شكورًا ممن قضى حاجتهن، ولا ثناء وذكرًا حسنًا ممن رأوا الموقف، ولولا أن الله من ذكر لنا هذا الموقف لم نعرفه.

إن الأخلاق ليست استثناء من العمل الصالح؛ فالخُلُق الحقيقي ما

<sup>(</sup>١) القول بأن الرجل الصالح الذي لقيه موسى هو نبي الله شعيب عَلَيْتُكُمُ محل خلاف بين الله شعيب عَلَيْتُكُمُ محل خلاف بين المفسرين.



كان صادقًا، يمارسه صاحبه بعفوية وصدق، يُرَاد به وجه الله وحده، لا ردّ الجميل من الناس ﴿إِنَّانُطِّعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ (الإنسان: ٩).

#### أهل الفضل والعناية بحوائج الناس:

كان خاتم الأنبياء محمد على حتى قبل نبوته من أكثر الناس اعتناء بقضاء حوائج الخلق، كما وصفته خديجة الله في حديث بدء الوحي: «كَلَّا وَالله مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبُدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ» (أخرجه البخاري ٣، ومسلم ١٦٠).

وكان لأهل العلم والفضل من أصحاب النبي الله فمن بعدهم قصب السبق في العناية بحوائج الناس.

وكانوا يعدون ذلك مما لا يستوجب الشكر، عن أبي حفص الأبار عن أبيه قال: «كان لي عند ابن شبرمة حاجة فقضاها، فأتيته أشكره فقال: على أي شيء تشكرني؟ قلتُ: قضيتَ لي حاجة، فقال: اذهب، إذا سألت صديقك حاجة يقدر على قضائها فلم يبذل نفسه وماله فتوضأ للصلاة، وكبر عليه أربعًا، وعُدَّه في الموتى». (تاريخ دمشق ٣١٧/٣١).

وكانوا يرون احتياج الناس إليهم نعمة من الله على فعن ابن عباس عباس عباس عبال «ثلاثة لا أكافئهم: رجل وسّع لي في المجلس؛ لا أقدر أن أكافئه ولو خرجت له من جميع ما أملك، والثاني من اغبرت قدماه بالاختلاف إليّ؛ فإني لا أقدر أن أكافئه ولو قطرت له من دمي، والثالث لا أقدر أكافئه حتى يكافئه رب العالمين عني، من أنزل بي الحاجة لم يجد لها موضعًا غيرى» (شعب الإيمان ١١/١٣).



وقال فيض بن إسحاق: كنت عند الفضيل بن عياض، فجاء رجل فسأله حاجة فألح بالسؤال عليه، فقلت: لا تؤذي الشيخ؛ فزجرني الفضيل وصاح عليّ، وقال لي: «يا فيض، أما علمت أن حوائج الناس إليكم نِعَم مِن الله عليكم؟ فاحذروا أن تملوا النعم؛ فتحوّل نِقَمًا، ألا تحمد ربك أن جعلك موضعًا تُسأل، ولم يجعلك موضعًا تَسأل». (تاريخ دمشق ١٤٨/٤٥).

وفي مقابل ذلك فَفَقد صاحب الحاجة لدى أهل الجود مصيبة، قال حكيم بن حزام: «ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة، إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها» (سير أعلام النبلاء ٣/١٥).

وربما خصّ بعضهم ذوي الحاجة من أهل الفضل والعلم بمزيد رعاية، كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد، فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدِّثين، وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثمَّ يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم، فيقول: «أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئًا، ولكن من فضل الله عَليَّ فيكم، وهذه أرباح بضائعكم، فإنه هو والله مما يجريه الله لكم على يدي، فما في رزق الله حولٌ لغيره». (تاريخ بغداد ١٥/ ٤٨٧).

ولم يكن سخاء أبي حنفية واعتناؤه بقضاء حوائج الناس قاصرًا على أهل الصلاح، فقد روى أبو بلال الأشعري عن أبي يوسف قال: كان لأبي حنيفة جارٌ وكان يشرب في الحانة ثم يرجع بالليل يتغنّى، ويقول:

ليوم كريهة وسداد ثغر

أضاعوني وأيَّ فتي أضاعوا



قال: فرجع ذات ليلة فأخذه الطائف فحبسه؛ ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه، فقيل له: حبَسه الطائف، فتكلم فيه أبو حنيفة حتى أُطْلِقَ، ثم قال له: يا فتى، رأيتنا أضعناك؟ (اخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص٥١).

إن من حكمة الله على خلقه أن فضّل بعضهم على بعض في الرزق، وفاوت بينهم في الدنيا في المال والجاه والمكانة، قال -سبحانه-: ﴿وَهُو وَهُو اللّهِ عَلَاكُمُ مَ خَلَكُمُ مَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ فَي مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ

وهذا له أثره في الابتلاء والامتحان، وفي احتياج الناس بعضهم لبعض، وهو نعمة من الله يمنُّها على عباده لتتحقق لبعضهم نعمة الصبر، ولغيرهم نعمة الشكر، وليُفتح باب لأهل الخلق في الإحسان والبذل والعطاء.

وليس قضاء الحاجة قاصرًا على مباشرة ذلك؛ فقد لا يكون الشخص صاحب مال أو قدرة، فيشرع له حينها الشفاعة لدى مَن يملك ذلك، وقد بيّن الله عظم أجر الشفاعة الحسنة، فقال -سبحانه-: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ (النساء: ٨٥).

وكان الله يحت أصحابه على الشفاعة لصاحب الحاجة؛ فعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه الله قال: كان رسول الله الإذا جاءه السائل أو طُلِبَتُ إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه الله ما شاء» (أخرجه البخاري ١٤٣٢، ومسلم ٢٦٢٧).







وصف الله على أول رسله إلى أهل الأرض عبدَه ونبيَّه نوحًا عَالَيْكُ الله وصف الله عَلَى أول رسله إلى أهل الأرض عبدَه ونبيَّه نوحًا عَالَيْكُ الله بالشكور فقال الله: ﴿ وَرُبِيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾ (الإسراء:٣).

قال ابن جرير: «وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي سمّاه الله من أجله شكورًا، فقال بعضهم: سمّاه الله بذلك؛ لأنه كان يحمد الله على طعامه إذا طعمه، وروى بإسناده عن سلمان، قال: كان نوح إذا لبس ثوبًا أو أكل طعامًا حمد الله، فسمّي عبدًا شكورًا»، وساق طائفة من أقوال السلف في ذلك. (تفسير ابن جرير ۱۷/ ۳۰۰).

وما لم يرد نص قطعي في تحديد شكر نوح عَلَيْكُ فاللفظ القرآني باقٍ على عمومه، وبخاصة أنه جاء في صيغة المبالغة (شكورًا).

وقد جاء وصف نوح عليه بهذا الوصف في سياق الحديث عن ذرية من أنجاهم الله معه؛ فهي دعوة لهم لأن يقتدوا به، قال الزمخشري: «فإن قلت: قوله إنه كان عبدًا شكورًا ما وجه ملاءمته لما قبله؟ قلت: كأنه قيل: لا تتخذوا من دوني وكيلاً، ولا تشركوا بي؛ لأنّ نوحًا عليه كان عبدًا شكورًا، وأنتم ذرية مَن آمن به وحمل معه، فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤكم أسوتهم. ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم والثناء

أخلاق الأنبياء

عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح، فهم متَّصِلُون به، فاستأهلوا لذلك الاختصاص، ويجوز أن يقال ذلك عند ذكره على سبيل الاستطراد، (الكشاف ٢/ ٦٤٨).

وقال السعدي: «ففيه التنويه بالثناء على نوح عَلَيْكُم بقيامه بشكر الله، واتصافه بذلك، والحت لذريته أن يقتدوا به في شكره، ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم». (تفسير السعدي ص٤٥٣).

وجاء في حديث الشفاعة: «فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا» (أخرجه البخاري ٣٣٤٠، ومسلم ١٩٤).

وكما وصف الله ﷺ عبده نوحًا بأنه من الشاكرين، وصف خليله إبراهيم بذلك، فقال ﷺ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النحل:١٢٠-١٢١).

وأمر الله عَلَى نبيه موسى عَلَيْكَ بشكره الله فقال: ﴿قَالَ يَنْمُوسَى إِنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأمر ﷺ نبيه ﷺ بذلك فقال: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرِ َ ٱلشَّكَرِينَ ﴾ (الزمر:٦٦).



لقد وصف الله على الله على الله وأنبيائه بالشكر، ودعا بعضهم إلى أن يكونوا من الشاكرين، وهم أئمة الشكر والأسوة في تحققه.

وجاء على لسان نبي الله سليمان جعل الشكر نقيضًا للكفر فقال حين أنعم الله عليه بعرش بلقيس: ﴿هَاذَامِن فَضَلِ رَقِي لِبَلُونِ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن أَنعم الله عليه بعرش بلقيس: ﴿هَاذَامِن فَضَلِ رَقِي لِبَلُونِ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِي غَنِيٌ كُرِيمٌ ﴾ (النمل: ٤٠).

يتحقق لسليمان عليه هذا الإنجاز العظيم؛ فيأتيه عرش بلقيس إلى مكانه قبل أن يرتد إليه طرفه، لكنه عليه لا يفاخر بما أنجز وحقّق، ولا يباهي بما فاق فيه غيره، فيعد الإنجاز نعمة من الله عليه تستوجب الشكر ونسبة الفضل له على الله المناه الله المناه المناه

وفي الحديث عن لقمان، ونعمة الله رهج على الله الشكر في مقابل الكفر ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا اللهُ عَنِيَّا كُمْ اللهُ عَنِيًّ حَمِيلًا ﴾ (لقمان: ١٢).

وأقسم الشيطان أن يجتهد في منع بني آدم من الشكر؛ ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴿ ثَلَ مُمَ لَا تِينَهُ مِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهُ مُمَّ لَا تِينَهُ مِ مِنْ اللّهِ مِنْ حَلَّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلّفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ خَلْوهُمْ مَنْكِولِينَ ﴾ (الأعراف:١٦-١٧).

والشكر مما يَمنع عذاب الله عَلَى: ﴿مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ (النساء:١٤٧).

قال ابن القيّم رحمه الله: «ومن منازل {إياك نعبد وإياك نستعين} منزلة الشكر، وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وهو نصف الإيمان –كما تقدم –، والإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر.

وقد أمر الله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصَفَ به خواصً خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببًا للمزيد من فضله، وحارسًا وحافظًا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسمًا من أسمائه؛ فإنه -سبحانه- هو الشكور، وهو يوصِّل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورًا، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده» (مدارج السالكين ٢/٢٣٢).

والحديث عن الشكر يضيق عنه المقام، وليس هذا مقام استيفاء ذلك، إنما المقصود الإشارة إلى عظم منزلته، مما يدلّ على عِظَم حاجتنا إلى الاجتهاد في التخلُّق به، وقد أمر الله معاذ بن جبل الله أن يسأل الله الإعانة على الشكر، فقال له «أوصيك يا معاذ! لا تدعنَّ في دُبُر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنِّي على ذِكْرك وشُكْرِك وحُسْن عبادتك» (أخرجه أحمد أن تقول: اللهم أعنِّي على ذِكْرك وشُكْرِك وحُسْن عبادتك» (أخرجه أحمد أن تقول: اللهم أعنِّي على ذِكْرك وشكر كاللهم أعرابه والنسائي ١٣٠٣).



قال ابن القيّم عن منزلة الشكر: «ويا عجبًا! أيَّ مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا، والتوكل وغيرها؟ فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. وتالله ليس لخواص أولياء الله، وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى» (مدارج السالكين / ٢٣٩).

إن من يختزلون الشكر في عبارات يردِّدها الإنسان بلسانه، وربما صاحب ذلك نوعٌ من الاستحضار الباهت لها، إن هؤلاء لا يدركون حقيقة الشكر الذي أراد الله عَيْق من عباده.

وحقيقة الشكر في العبودية كما يقول ابن القيِّم: «ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه: شهودًا ومحبة، وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعة» (مدارج السالكين ٢/٤٣٤).

وقال رحمه الله: «والشكر مبني على خمس قواعد؛ خضوع الشاكر للمشكور، وحبّه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يَستعملها فيما يكره. فهذه الخمس: هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده، فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور» (مدارج السالكين ٢/ ٢٣٤).

والسؤال الجاد لأنفسنا: ما مدى تمثلنا لهذا الخلق العظيم؟! جعلنا الله من عباده الشاكرين.







- » لاتثریب علیکم
- » إذ أخرجني من السجن
- » ورفع أبويه على العرش
- » فأسرَها يوسف في نفسه
- » اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
  - » يوسف أيها الصديق





استأثر يوسف عليه الحبّ والده يعقوب، وهو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم كما وصفه هذا، فترك ذلك أثرًا في نفوس إخوته، وتناجوا بينهم فقرروا ألا مكان لهم في قلب أبيهم إلا بالخلاص من يوسف بقتله، أو رميه في الجب.

خرجوا بيوسف عَلِي ﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ ﴾، فألقوه في الجب ﴿ وَجَآءُو َ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ ﴾ ، التقطته سيارة لم يعرفوا قدره ومنزلته ﴿ وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴾ ، التقطته سيارة لم يعرفوا قدره ومنزلته ﴿ وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ﴾ وعاش الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم مُسترقًا، بعيدًا عن أهله ووالديه، وتعرَّض للفتن والإغواء، حتى دخل السجن، ثم أكرمه الله وخرج منه عزيزًا مكرَّمًا.

مكنه الله -تعالى-، وجعله على خزائن الأرض، فأتاه إخوته محتاجين إلى عونه ومساعدته، ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾، وكان من شأنهم ما كان، حينها اعترفوا بخطيئتهم، قائلين له: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ الْحَالِيْتِهِ مَا كَانَ مَا لَكُنَّ الْخَلْطِيْنَ ﴾.

هاهنا تبرز أمامه نتيجة ما فعله إخوته به؛ حرمانه من والديه سنين عدَّة، الرقّ والغربة، والسجن، والفتنة والإغواء، لكنه ينسى ذلك كله

ويتجاهله، ويبادرهم بالعفو قائلاً: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَلِنَّهُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾، وهكذا ينهي عَلَيْكُ القضية، ويغلق الملف، ويطوي صفحة الماضي.

فلن يعيِّرهم عَلِيَّكُم، ولن يُفسد ذلك ما بينه وبينهم من المودة، قال ابن قتيبة في معنى قوله تعالى: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾: «لا تعْبير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتُم، وأصل التَّثْريب: الإفساد، يقال: ثَرَّب علينا؛ إذا أفسد. وفي الحديث: «إذا زَنَتْ أَمةُ أحدكم: فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبُ». أي: لا يُعَيِّرُها بالزنا» (غريب القرآن ص ٢٢٢).

قال ابن جرير في تفسير الآية: «لا تغيير عليكم ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكن لكم عندي الصفح والعفو» (تفسير ابن جرير ١٣٠/١٣).

## عفو عند المقدرة:

عفا يوسف عَلَيْكُم وهو في غاية القدرة ، قد مكَّن الله له في الأرض، وإخوته في غاية الحاجة والضعف، وهنا تكمن قيمة العفو.

إن التنازل الصادق من الضعيف المغلوب عن حقه وهو عاجز عن تحصيله فضيلة، لكن تنازل القوي القادر أعلى وأسمى، وأعظم دلالة على علو خُلُق صاحبه.

وقد كان عفو صاحب الخُلُق العظيم الله نموذجًا يُحتذَى؛ فقد عفا عن الذي اخترط عليه السيف ورفعه عليه يريد قتله بعد أن تمكّن منه،

فعن جابر بن عبد الله عنه، أنه غزا مع رسول الله في قبل نجد، فلما قفل رسول الله في قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله في وتفرَّق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله في تحت سَمُرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول الله في يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: «إن هذا اخترط عليَّ سيفي، وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتًا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله، - ثلاثًا -» ولم يعاقبه وجلس. (أخرجه البخاري ٢٩١٠، ومسلم ٨٤٣).

ويتجلى تمام عفوه الله مع أهل مكة الذين آذوه، وأخرجوه من بلاده، ووقفوا في وجه دعوته، وعذَّبوا مَن آمن به، وقاتلوه وحاربوه، حتى أدموا جسده الشريف الله وقتلوا عمه، وطائفة من خيرة أصحابه، وحين نصره الله ومكّنه فدخل مكة فاتحًا؛ بادرهم بالعفو والمن الله.

## عفو مع عظم الخطيئة:

الهفوة العابرة، والخطأ غير المقصود أمر يعفو عنه معظم الناس، ويكفيهم مجرد الإشارة بالاعتذار، وما يحصل في الأماكن العامة من دفع واحتكاك شاهدٌ على هذا.

أما حين تعظم الخطيئة، وتكبر الزلة فحينها يحضر الشيطان، ويحتج من يطالب بالعفو بأن الأمر لا يحتمل؛ فالخطأ مقصود، والإساءة متعمَّدة، ونتائج الخطأ وآثاره لازالت حاضرة.

لقد عظم الله أجر العفو، وجعله سببًا لمغفرة الله -سبحانه-



أخلاق الأنبياء

واستحقاق عفوه ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواَ أُولِي ٱلْقُرِّينَ وَالْسَعَةِ أَن يُؤْتُواَ أُولِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمُسَكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصَّفَحُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَّفَحُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنُورٌ اللَّهُ عَلَى اللهِ (٢٢).

وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر هُ في حادثة الإفك، كما قالت عائشة نَوْهَ في حديث الإفك الطويل: «فلما أنزل الله هذا في براءي، قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه-: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد ما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضّ لِ مِنكُرَ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ تَعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضّ لِ مِنكُرَ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ تَعِيمُ ﴾، فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه » (أخرجه البخاري ٢٦٦١).

لم يكن ما قيل في الإفك بالشأن الهيّن، ولا باليسير على بيت النبوة، زوجة رسول الله على وابنة أبي بكر الصديق، ولا بالأمر الذي يحتمله مثل أبي بكر هم، وحين عُوقِبَ في ذلك مَن استحقَّ العقوبة أمر الله على بالعفو والصفح.

قال ابن كثير: "فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأُقِيمَ الحدّ على مَن أُقِيمَ عليه، شرع تبارك وتعالى -وله الفضل والمنة- يعطّف الصدِّيق على قريبه ونسيبه، وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر، هيه، وكان من

المهاجرين في سبيل الله، وقد وَلَق وَلْقَة تاب الله عليه منها، وضرب الحد عليها، وكان الصديق الله معروفًا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿ أَلا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِر عن اللّهُ لَكُمُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نَغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصّديق: بلى، والله إنا نحب إلى ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مشطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدًا، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته الله (تفسير بن كثير ٢/ ٣١).

وذكر السعدي في فوائد هذه الآية: «والحث على العفو والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم» (نفسير السعدي ص٦٣٥).

وفي سورة الشورى حين ذكر الله على من صفات المؤمنين الانتصار عند البغي عقب ذلك ببيان أجر العفو، فقال -سبحانه-: ﴿ وَجَزَّ وَأُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِنْ مَعَلَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾ (الشورى: ٤٠)، ويكفي في الحت على العفو أن جعل -سبحانه- أجر من يعفو عليه على هكذا جاء الأجر مبهمًا، فلك أن تتصوَّر عِظَم هذا الأجر الذي جعله الكريم -تعالى وتقدَّس- على نفسه.

وبيَّن بعد ذلك أنه لا سبيل على المنتصر بعد ظلمه، ولما كانت النفوس كثيرًا ما تتجاوز حقها؛ حذَّر من ذلك ﷺ، فقال -سبحانه-: ﴿ وَلَمَنِ ٱنكَمَرَ



بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَمَاعَلَيْمِ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي ٱلْأَرِّضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَتِهِ كَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُ ﴾ (الشورى: ١١-٤٢).

وكم رأينا في الواقع مَن ظُلِمَ فقاده الانتصار لنفسه إلى البغي والتجاوز؛ فلم يَقِف عند حدّ الانتصار.

إنَّ مَن يقع عليه الظلم قد يستولي على تفكيره أنه مظلوم، ولا ينظر لمن ظلمه إلا بعين الخطيئة والظلم؛ فتسترسل نفسه في الانتقام، ويغفل عن كبح جماحها، وضبط تصرفاتها؛ فالظالم بشر يخطئ كما يخطئ غيره، وكما وقع في الظلم، فله من الخير والمحاسن ما لغيره.

ومن هنا جاء التعقيب بالحثّ على العفو، والتنازل عن حظّ النفس، وبيان أنه من العزائم، فقال -سبحانه-: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اللّهُ مِن العزائم، فقال -سبحانه-: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اللّهُ مِن العزائم، قول الشورى: ٤٣)، ﴿ وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي: اللام، وإن، ولام الابتداء، والوصف بالمصدر في قوله: (عزم الأمور) تنويهًا بمضمونه، وزيد تنويهًا باسم الإشارة في قوله: (إن ذلك)، فصار فيه خمسة اهتمامات ». (التحرير والتنوير ٢٥/ ١٢٢).

والجدير بحَمَلة العلم والدعوة، والمتصدين للإصلاح أن يأخذوا أنفسهم بالعزائم، وأن يجاهدوها في التخلّي عن حظوظها؛ فيتحلوا بالعفو والصفح، حتى ولو نالهم الظلم في سبيل الدعوة وحمل الرسالة.

وليحذروا من كيد الشيطان في تهوين شأن العفو، وتعزيز الانتصار



للنفس، أمام العدو الذي لا يستحق أن يُعْفَى عنه كما يقال، فقد أمر الله على المؤمنين بالعفو عن أهل الكتاب -وهم أكفر وأشد عداوة من كثير ممن يعادون المصلحين اليوم - وجاء ذلك في سياق الحديث عن جهدهم في إضلال المؤمنين، قال -سبحانه -: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا لَوَ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا لَكِنَا لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصَفَحُوا حَتَّ يَأْتِي الله يَامْرِهِ أَ إِنَّ الله عَلَى كُلِ الْمَيْعِ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٩).

وحين كان العفو بهذه المنزلة فلن يستحقه إلا مَن ضحَى وصبر، ونفسه تدعوه إلى الانتصار، وتحمُّل الأذى العظيم لله ﷺ.

وهكذا سائر الأخلاق إنما تبرز قيمتها في المواقف التي يتجلّى فيها الصدق والصبر والتضحية؛ فالحلم قد يسهل في حال الخطأ العارض، لكنَّ حِلْم الكبار إنما يكون حين يبلغ الغضب منتهاه، وهذا ما بيّنه أحلم الخلق الخلق الخلق المحابه، فقد سألهم: «ما الصرعة؟» قالوا: الصريع، قال:



فقال رسول الله الله الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الرجل يغضب فيشتد غضبه، ويحمر وجهه، ويقشعر شعره، فيصرع غضبه» (أخرجه أحمد ٢٣١١٥).

ومثله العفة؛ فامتناع الشخص عن الحرام ممدوح، لكنَّ أجره يعظم حين يقوى دافع الحرام؛ فيصرع الإنسان شهوته، لذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» (أخرجه البخاري ٢٦٠، ومسلم ١٩٠١)؛ فالمرأة ذات جمال يُغْرِي بها مَن ينظر إليها، كيف وهي أيضًا ذات منصب، كيف وقد دعته إلى نفسها؟

## لباقة وذائقة عالية:

تجلَّى تمام العفو، والأدب في مقام يوسف عَلَيَّكُمْ حين حدَّث والده وإخوته عما جرى، لقد طوى صفحة الماضي، وتحدَّث عن فضل الله ومنَّته عليه وإحسانه، ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْلَهُ, سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَارَقِ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِن اللهِ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُم مِن ٱلبَدو مِنْ بَعَدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ الْاَرْقِ لَلْ السَّيْطِ لَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ اِنَ رَقِ لَلْمَ يُطِيفُ لِمَا يَشَا اللهُ الله

ثمَّة فئة من الناس يذكِّرون مَن يعفون عنه بتفاصيل خطئه، إن ما فعلته ليس يسيرًا ولا سهلاً، إنه خطيئة متعمَّدة، مثنِّين بوصف معاناتهم، وما



تركته الخطيئة من آثار وندوب، وما فوَّتت من فُرَص، ويختمون ذلك بالعفو، مما يجرح مشاعر المخطئ، ويشعره بالمنة والتفضل.

ولقد تجلَّى في عفوه عَلَيَكُمُ تمام اللباقة، ومراعاة مشاعر إخوته كما سيأتي في المبحث التالي.

وقال أبو عمران الجوني: «أما والله ما سمعنا بعفو قط مثل عفو يوسف، قال: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ ۚ يَغَفِئُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَهُو ٱرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ (بوسف:٩٢)» (أخرجه ابن أبي حاتم في نفسيره ٧/ ٢١٩٥).





## إذ أخرجني من السجن

حين جمع الله وَ الله

ويتجلَّى في حديث يوسف عَلَيْكُ الأدبُ مع أهله وإخوته، وحسنُ التعبير، واللباقة في الحديث، ويتمثَّل ذلك فيما يلى:

أولاً: أنه ذكر إحسان الله على له بالخروج من السجن لا من الجب فقال: ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ «ولم يقل من الجبّ، مع كونه أشد بلاءً من السجن، استعمالاً للكرم، لكيلا يُخجل إخوته بعدما قال لهم: ﴿لاَ تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ (تفسير البغوي ٤/ ٢٨٠).

وذكر السعدي نحوًا من ذلك فقال: «حيث ذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في السجن، ولم يذكر حاله في الجُبّ؛ لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّ » (تفسير السعدي ص ٤٠٥).

ثانيًا: تلطُّفه في وَصْف حالهم، بقوله: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو ﴾، «فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصب» (تفسير السعدي ص٥٠٤).



ثالثًا: أنه جعل إحسان الله على عائدًا إليه لا إليهم، فلم يقل: «أحسن بكم: بل قال: ﴿ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ جعل الإحسان عائدًا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب (تفسير السعدي ص ٤٠٥).

رابعًا: تلطَّف عَلَيْكُمُ عاية التلطف حين وصف ما كان بينه وبين إخوته؛ فنسب فعل إخوته للشيطان، وجعل الأمر بينهم قائلاً: ﴿نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ﴾؛ «فلم يقل «نزغ الشيطان إخوتي»، بل كأن الذنب والجهل، صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره، وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة». (تفسير السعدي ص٥٠٠).

خامسًا: أنه حين ذكر نزغ الشيطان بينه وبين إخوته بدأ بنفسه قبل إخوته.

سادسًا: أنه: «أشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجبّ، ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: ﴿مِنْ بَعَدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيِّنِ وَبَيِّنَ إِخُولِتِ ﴾، فكلمة (بعد) اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره، وقد ألم به إجمالاً اقتصارًا على شكر النعمة، وإعراضًا عن التذكير بتلك الحوادث المكدِّرة للصلة بينه وبين إخوته، فمرَّ بها مَرّ الكرام، وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إذ ناطها بنزغ الشيطان» (تفسير ابن عاشور ١٣/ ٥٧).

المقام هنا مختلف؛ فيوسف عَلَيْكُ في موقف المنتصِر المتمكِن؛ فهو على العرش وإخوته في موقف الضعيف المعترِف بخطئه الذي يرجو الصفح والعفو.



التزم يوسف علي غاية الأدب معهم، فتحدَّث عن نعمة الله عليه بالنجاة من السجن لا الجب، وجعل ما صدر منهم مما نزغه الشيطان بينهم كما سبق بيانه.

تتجلّى أخلاق الكبار في موقف التمكّن وضعف الطرف الآخر، تناسَى يوسف عَلِيَكُمُ ما جرى منهم معه وهو صغير عاجز، وحيلولتهم بينه وبين أبويه، وتسبّبهم في غربته ورقّه في بيت العزيز، وما قادته إليه تلك الغربة وما فيها من اللبث في السجن، تناسى ذلك كله، وتحاشى الحديث عنه، والتزم فيما تحدث عنه الأدب واللباقة مع إخوته.

تحلّي الإنسان باللباقة مع من هو أرفع مقامًا وأعلى قدرًا خُلُق حَسَن، لكنه قد يتأثر بدافع الحياء والاحتشام مع من هو أكبر، أو رجاء مصلحة، أو لدفع أذية، أما التحلّي باللباقة مع من هو دونه وأقل منه مقامًا؛ فهو إنما يصدر عن من طاب معدنه وارتقى خُلُقه.

القول الحسن اللطيف من أهم أمارات حُسُن خُلُق صاحبه، ومن دلائل تقديره للآخرين وتوقيره لهم، وقد كان من أدب خاتم الأنبياء محمد على فهو يتأدب حتى مع أزواجه في موقف الحوار والتقرير بالخطأ، قال - سبحانه -: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَا هَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْناكَ هَذَا قَالَ فَا النفاصيل، وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْض وأعرض عن سائر ما جرى.



وكان الله متحليًا بطيب الحديث وحُسْن الكلام حتى مع أعدائه، بل وهم في موقف سوء الأدب مع مقامه الكريم الله، فعن عائشة الله الهود أتوا النبي الله فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم. قال: «مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش»، قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيُستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم في الخرجه البخاري ٢٠٣٠، ومسلم ٢١٦٥).

وفي رواية لأحمد (٢٥٠٢٩) عن عائشة، قالت: بينا أنا عند النبي فقال إذ استأذن رجل من اليهود، فأذن له، فقال: السام عليك، فقال النبي في: "وعليك"، قالت: فهممت أن أتكلم، قالت: ثم دخل الثانية، فقال: فقال مثل ذلك، فقال النبي في: "وعليك" قالت: ثم دخل الثالثة، فقال: السام عليك، قالت: فقلت: بل السام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله في بما لم يحيه به الله؟ قالت: فنظر إلي، فقال: "مه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا قولاً، فرددناه عليهم، فلم يضرّنا شيء، ولزمهم إلى يوم القيامة....".

وتكرر الموقف مع يهودي آخر، فعن أنس بن مالك به جاء رجل من أهل الكتاب فسلَّم على النبي فقال: السام عليكم، فقال عمر: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم (أخرجه أحمد ١٣١٩٣).



بل إن الله على أخذ الميثاق على بني إسرائيل بحسن القول للناس، وقرنه بالصلاة والزكاة، فقال -سبحانه -: ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الزّكَوة مُّمَ تَوَلَّيْتُمْ إِلّا وَلَيْ اللّهُ مَعْرِضُونِ ﴾ (البقرة: ٨٣).

وقول التي هي أحسن يعثم كل مجالات القول الحسن، قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: وقل يا محمد لعبادي يَقُل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة» (تفسير الطبري).



وخرّج بإسناده عن الحسن قوله: «التي هي أحسن: لا يقول له مثل قوله، يقول له: يرحمك الله، يغفر الله لك» (تفسير الطبري ١٧/ ٤٦٩).

ويأمر -سبحانه- بالقول الحسن في ردّ النحية، قال عَلَى الله عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

وأثنى -تبارك وتعالى- على مَن يقابلون السيئة بالحسنة، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِآلَے اَلْمَانِهُمْ (الرعد: ٢٢).

ويأمر به ﷺ مع أهل الجهل، قال ﷺ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ (الفرقان: ٦٣).

وأمر خير الخلق وأحسنهم حديثًا بطيب الكلام، وأخبر الله الكلمة الطيبة بمنزلة الصدقة، فعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله: «كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة



صدقة، ويميط الأذي عن الطريق صدقة» (أخرجه البخاري ٢٩٨٩).

حُسْن القول يتضمَّن تعويد اللسان على القول الحسن عمومًا، وأن يكون القول الحسن والكلمة الطيبة شعار الإنسان في كل أحواله.

وهو يتضمَّن اللباقة في الحديث، واختيار ما يناسب المقام، وقد كان الله يُعْنَى بهذا الأمر؛ فيغيِّر الأسماء القبيحة والمستهجَنة إلى أسماء حسنة، ويحب اللفظ الحسن ويتفاءل به.

وأولى ما ينبغي أن يراعى فيه الأدب والذوق في التعبير ما كان متصلاً بمقام الله عَيْكَ.

وحين كشف الخضر لموسى عليه أسباب ما عمله مما استنكره



موسى المسكلة تأدّب في التعبير واللفظ، فقال: ﴿ أَمَا السّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدَتُ أَنْ أَعِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (الكهف: ٧٩). قال ابن عطية: «وجاء في أنباء الخضر المسكلة في أول قصة: ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنا أَن يُبْدِلَهُ مَا ﴾ ، وفي الثالثة ﴿ فَأَرَدُنا أَن يُبْدِلَهُ مَا الفقة عيب، فتأدّب بأن رَبّك أَن يَبْلُغَا ﴾ ، وإنما انفرد أولاً في الإرادة؛ لأنها لفظة عيب، فتأدّب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه » (تفسير ابن عطية ٣/ ٣٥) ، مع أنه في نهاية الأمر قال: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَنْ أَمْرِى ﴾ ؛ إلا أنه أسنده إلى نفسه ما أسند كمالاً في الأدب مع الله.

وهكذا قالت الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُا ﴾ (الجن: ١٠)، قال ابن كثير: «وهذا من أدبهم في العبارة؛ حيث أسندوا الشرّ إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله ﷺ. وقد ورد في الصحيح: «والشر ليس إليك»» (تفسير ابن كثير ٨/ ٢٤٠).

وكان أصحاب النبي الله نموذجًا في الذوق في الألفاظ، أخرج ابن أبي شيبة بإسناده (٣٣٩٢١) إلى ابن رزين أنه قال: قيل للعباس: أنت أكبر أم النبي الله فقال: «هو أكبر مني وأنا وُلِدْتُ قبله».

وقال عبد الملك بن مروان لقباث بن أشيم الكناني ﷺ: أنت أكبر أم رسول الله ﷺ؟ فقال: «رسول الله أكبر مني وأنا أسنّ منه، وُلِدَ رسول الله على من الفيل» (الآحاد والمثاني لابن عاصم على رأس أربعين من الفيل» (الآحاد والمثاني لابن عاصم ٩٢٧).

وكان علماء السلف يُراعون هذا الخُلق والأدب في حديثهم عن من يرونه أجل منهم؛ فقد قيل لأبي وائل: أنت أكبر أو ربيع بن خثيم؟ قال: «أنا أكبر منه سنَّا وهو أكبر مني عقلاً» (أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٩٢٢).

ومما يقتضيه حُسن اللفظ والذوق في التعبير: البعد عما يُستقبح من الكلام، وفي اللغة مندوحة في التكنية، وسعة في البدائل يصل معها المعنى دون الإخلال بالذوق، أو خدش حياء من يستمع أو يقرأ.

وكان خير الخلق محمد الله نموذجًا في تعليم أصحابه، وبُعده عن التصريح بما يستحيا منه، فهو يقول الله: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:



باسم الله، اللهم جنَّبنا الشيطان وجنَّب الشيطان ما رزقتنا، فقُضِيَ بينهما وَلَد لم يضرَّه» (أخرجه البخاري ١٤١، ومسلم ١٤٣٤).

كما يتأكد هذا الأدب في الحديث عن النساء، أو معهن، حتى في تعليم الأحكام الشرعية، وقد كان الله يراعي ذلك في تعليمه للنساء، فعن عائشة وقد كان النبي عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فرصة من مشك، فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تَطَهّرِي بها» قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تَطَهّرِي بها» ، قالت: كيف أتجها قال: «سبحان الله، تَطَهّرِي» فاجتبذتها إلى، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. (أخرجه البخاري ٢١٤، ومسلم ٣٣٢).

قال الغزالي: «فهذه مذمة الفحش، فأما حدُّه وحقيقته: فهو التعبير عن الأمور المستقبَحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به؛ فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها، بل يُكنُّون عنها، ويدلون عليها بالرموز؛ فيذكرون ما يقربها ويتعلق بها، وقال ابن عباس: «إن الله حي كريم يعفو ويُكنِّي؛ كنَّى باللمس عن الجماع»؛ فالمسيس واللمس واللدحول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة، وهناك عبارات فاحشة يُستقبح ذكرها، ويُستعمل أكثرها في الشتم والتعيير، وهذه العبارات متفاوتة في الفحش، وبعضها أفحش من بعض، وربما اختلف ذلك بعادة البلاد، وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة، وبينهما درجات يتردد فيها، وليس يختص هذا بالوقاع، بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط

أولى من لفظ التغوط والخراء وغيرهما؛ فإن هذا أيضًا ما يخفى، وكل ما يخفى وكل ما يخفى وكل ما يخفى يستحيا منه، فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة؛ فإنه فحش (إحياء علوم الدين ٣/ ١٢٢).

ومن صور ذلك البعد عن الألفاظ الفاحشة المستهجنة، وقد ذمّها هلى ونفّر منها، وبيّن أنها ليست من خُلُق المسلم، فعن عبد الله بن مسعود في أنّه قال: قال رسول الله هي: «ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللّعّان ولا الفاحش ولا البذيء» (أخرجه الترمذي ١٩٧٧).

بل أخبر الله الله الله الله الله الله الله المؤلف المؤلف

وكان على يربّي أصحابه على سلامة اللسان، والبعد عن السباب، فحين قال له أبو جري جابر بن سليم الله العهد إليّ، قال: «لا تَسُبّنَ أحدًا» قال: فما سببت بعده حرًّا، ولا عبدًا، ولا بعيرًا، ولا شاة، قال: «ولا تحقرن شيئًا من المعروف، وأن تُكلّم أخاك وأنت مُنْبَسِط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن



امرؤ شتمك وعيرًّك بما يعلم فيك، فلا تُعَيِّره بما تعلم فيه، فإنما وبالُ ذلك عليه» (أخرجه أبو داود ٤١٨٤).

وفي رواية أحمد (٢٠٦٣٥) أنَّ جابرًا الله وصف نفسه بالجفاء، فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية، وفيَّ جفاؤهم فأوصني.

وفي رواية لأحمد (١٥٩٥٥) جعل له الله ضابطًا يَزِن فيه ما يقوله للناس مما لا يقوله: «وما سَرّ أُذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه».

وتتابع الصالحون من سلف الأمة وأئمتها على ذمّ الفحش، قال ابن عمر والشفاد «إنّ أبغض النّاس إلى الله كلّ طعّان لعّان».

وقال عبد الله بن مسعود عله: «ألأم شيء في المؤمن الفُحش».

ورأى أبو الدرداء الله امرأة سليطة اللّسان، فقال: «لو كانت هذه خرساء، كان خيرًا لها».

وقال الأحنف بن قيس: «ألا أخبركم بأدوأ الدّاء: اللّسان البذيء، والخُلُق الدّنيء».

وقال الماوردي: «ومن آدابه: أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء، ويتخصَّص بأمثال العلماء الأدباء؛ فإنَّ لكل صنف من الناس أمثالاً تشاكلهم، فلا تجد لساقط إلا مثلاً ساقطًا وتشبيهًا مستقبحًا، وللسُّقَّاط أمثال» (أدب الدنيا والدين ص ٢٨٤).

وقال: «ومن آدابه: أن يتجافى هُجْر القول ومستقبَح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يُستقبح صريحه ويُستهجن فصيحه؛ ليبلغ الغرض،



ولسانه نَزهٌ وأدبه مَصُونٌ " (أدب الدنيا والدين ص ٢٨٤).

ويدعو الماوردي إلى الحسّ المرهف، والحذر من إلف لغة بعض المجالس، والاسترسال في استخدامها دون مراعاة الموقف والسياق، فيقول: «وربما ألف المتخصص مثلاً عاميًا أو تشبيهًا ركيكًا؛ لكثرة ما يطرق سمعه من مخالطة الأراذل فيسترسل في ضربه مثلاً فيصير به مثلاً، كالذي حُكي عن الأصمعي أن الرشيد سأله يومًا عن أنساب بعض العرب، فقال: على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل بن الربيع: أسقط الله جنبيك، أتخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب؟ فكان الفضل بن الربيع، مع قلة علمه أعلم بما يُستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو واحد عصره وقريع دهره» (أدب الدنيا والدين ص ٢٨٤).

ولئن كان الحديث عن فُحْش اللسان وبذاءة المنطق يجدر أن يكون مُوجَّهًا لعامة الناس، ومَن لم يبلغوا منزلة أعلى في سُلَّم محاسن الخلق، إلا أنَّ الصالحين وأهل العلم والدعوة بحاجة أيضًا لهذا التذكير.

فمحاسن الأخلاق مراتب، منها ما يليق بالعامة، ومنها ما يليق بالخاصة؛ فالصالحون والدعاة قدوة للناس، ومحط أنظارهم، واللغة –مكتوبة أو منطوقة – هي وسيلة إيصال الدعوة والتعليم والفتوى للآخرين، ومن ثَمَّ فهي أحد أهم مرايا حُسْن الخُلُق.

يحتاج الداعية إلى مزيد مِن ضَبْط لسانه، ولباقة التعبير؛ ففي إنكار المنكر، أو الرد على المخالف قد ينظر الغيور إلى الخطأ الذي قد يكون



مستفزًّا، وقد يبلغ قدرًا من السوء وربما الوقاحة.

إنه هنا بحاجة إلى استحضار حُسْن المنطق، والبعد عن الفحش، وألا يكتفي بإيمانه بصدق موقفه عن مراعاة حُسْن الخُلُق في التعبير عنه.

وفي الحديث عن المشكلات الاجتماعية، أو الأخطاء السلوكية دخول في دوائر ذات حساسية، تحتاج إلى ارتقاء في التعبير والحديث.

بعض الدعاة والخطباء ربما أسرَف في وصف مظاهر الفساد والانحراف، بما يؤذي السامع، ويُخْرِج عن حَدّ الوقار، وربما وصَل لدائرة الفحش والبذاء، وليس هذا من خُلُق الأنبياء.

حين نحتاج لوصف الواقع، أو انتقاد بعض المظاهر فلسنا بحاجة إلى الإسفاف، ولدى المتحدث خيارات عدة يمكن أن تُوَصِّل رسالته.

وفي الحديث عن أخطاء الناس وتصويبها يحتاج الداعية والواعظ إلى أن يتحلَّى بقَدْرِ عالِ من اللباقة، في وصف الأخطاء، أو لغة التعبير عنها.

سأل يحيى بن سعيد عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة وكان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم (أخرجه البخاري ٩٠٣، ومسلم ٨٤٧).



وفي رواية مسلم: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح».

ومن المهم الوعي بأن صحَّة ما نقول، وحُسْن نوايانا لا يعني سلامة تعبيرنا عنه، فيؤكد الماوردي على مراعاة هذا المعنى، فيقول «ومما يجري مجرى فُحْش القول وهُجْره في وجوب اجتنابه، ولزوم تنكُّبه، ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان عقب التأمل سليمًا، وبعد الكشف والروية مستقيمًا» (أدب الدنيا والدين ص ٢٨٤).







حين جمع الله عَنَّانُ شمل يعقوب وأهل بيته بيوسف عَلَيْكُم، أحسن وفَادتهم واستقبالهم، ورَفَع أبويه على العرش، يقول عَنَّ فَوْ وَرَفَع أبويه عَلَى العرش، يقول عَنَّ فَرَفَع أبويه عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوالله سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَارَ بِي عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوالله سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَارَ بِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِن البَدو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِن البَدو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطُانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ عَلِي لَولِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ عَالَى لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله رُوسَفَ عَلَى الله الله الله الله المُعلِقُ لَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله وسف: ١٠٠).

آوى إليه أبويه، وأشْعَرهم بالأمن والاطمئنان، ثم رفعهما على العرش فأجلسهما معه، وهكذا الكبار يعرفون قَدْر الكبير ويُوَقِّرُونه.

وكان سيِّد الخلق عقدوة في توقير الأكابر وإنزالهم منزلتهم، فقد أمَر بتقديمهم في مجلسه، وفي صفوف الصلاة، فعن أبي مسعود على، قال: كان رسول الله على يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: «استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال أبو مسعود: «فأنتم اليوم أشد اختلافًا» (أخرجه مسلم 182).



قال النووي: "ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يُقدَّم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام، وكبير المجلس، كمجالس العلم، والقضاء، والذكر، والمشاورة، ومواقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس، والإفتاء، وإسماع الحديث، ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل، والشرف والسن، والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك» (شرح صحيح مسلم ٤/١٥٥).

ويأتي على رأس الأكابر الوالدان فلهما حق الوالدين ومنزلتهما، ولهما كل ما يليق بالتعامل مع الأكابر.

ودعا ﷺ إلى إكرام ذي الشيبة المسلم؛ فعن أبي موسى الأشعري الشيبة المسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ مِن إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم،





وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» (اخرجه أبو داود ٤٨٤٣).

وأكرم الله شيبة أبي قحافة والد أبي بكر المسخد، فلما دخل رسول الله همكة، و دخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر، يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم، قالت: فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله في: غَيِّرُوا هذا مِن شعره... (أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٢/٢٠٤ وعنه أحمد ٢٦٩٥).

ومنهم ذو السلطان المتَّصف بالعدل والقسط كما سبق في حديث أبي موسى.

ومنهم صاحب المكانة والجاه في قومه، وقد كان الله يعتني بهؤلاء، وينزلهم منزلتهم.

وأحوج الناس إلى العناية بتقديم الأكابر هم مَن يتصدَّى للدعوة والتعليم ونحو ذلك؛ فإن هؤلاء يَحْظُوْنَ بتقدير الآخرين، ويقدمونهم، وكثيرًا ما يلتقون الأكابر في المناشط والمجالس والمناسبات، فيجدر بهم أن يُعْنَوْا بتقديرهم وإجلالهم، وأن يُنْزِلُوهم منزلتهم.

ولا يليق بشابّ منتسب للعلم والدعوة أن يتقدم الكبار في المجلس، والدخول والانصراف، ولا أن يتعامل معهم كسائر الناس، وليس من



مكارم الأخلاق ولا معالي المروءة أن ينسى مَن حوله، ويغفل عن رعاية مقام مَن يستحق التوقير والإجلال.

حين يسأل أحدهم، أو يبدي رأيه فلا يليق أن يجيبه كما يجيب سائر الناس، فضلاً عن أن ينسى حدود اللباقة وحسن التصرُّف.

وحين يتحدث الكبير فحقَّه أن يُصغي له، ويظهر الاهتمام بما يقوله؛ فيسأله، أو يطلب منه مزيدًا من التفصيل، أو يظهر استفادته واغتباطه بما سمعه، أو يسأله عما يحسنه.

وقد يبدر مِن بعضهم اعتراضٌ، أو وجهة نظر مخالفة، فحقَّه حُسْن الاستماع، والحوار، وليس المرء مضطرًّا أن يقول رأيه في كل صغيرة وكبيرة، ولا أن يُبْدِي اعتراضه على كلِّ ما يختلف فيه مع الآخرين.

وقد كان السلف يرعون قَدْر كبارهم حين يختلفون، فها هو عمر بن الخطاب الله يعرف لأبي بكر الله قد ومكانته، فيقول وهو يحكي اختيار قصة الصحابة لخليفة رسول الله الله الله المحدد الله المحدد الله المحدد ال

وعن ثابت البناني أن أبا برزة كان يلبس الصوف، فقال له رجل: إن



أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخز، وهو يرغب عن لباسك، قال: ويحك ومن مثل عائذ؟ ليس مثله، ثم أتى عائذًا، فقال: إن أخاك أبا برزة يلبس الصوف، وهو يرغب عن لباسك، قال: ويحك ومن مثل أبي برزة؟ ليس مثله، فمات أحدهما فأوصى أن يصلِّي عليه الآخر (الطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٩٠-٣٠٠).

وجاء في وصية قيس بن عاصم السعدي الله المبائه عند موته: «وسوِّدُوا أكابركم، فإنكم إذا سوَّدْتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سوَّدْتُم أصاغركم هان أكابركم على الناس» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد الأدب المفرد ٩٥٣).

وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: «إنا نُهينَا أن نتكلم عند أكابرنا». (سير أعلام النبلاء ٨/٤٢٠).

ومن توقير الأكابر: تأدُّب الشباب مع كبار أهل العلم والدعوة، وتقدير مكانتهم، وعدم التقدُّم بين يديهم، وقد كان طائفة من أئمة الصحابة والسلف يمتنعون عن التحديث بين يدي الأكابر؛ إجلالاً لهم، عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ها عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: "نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دَيْنًا» (آخرجه البخاري ٢١٨٠، ومسلم ١٩٨٩)، ولفظ مسلم: "سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدًا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم».



وقال سمرة بن جندب في: لقد كنت على عهد رسول الله في غلامًا، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسنّ مني، وقد «صليت وراء رسول الله في على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله في الصلاة وسطها» (أخرجه مسلم ٩٦٤).

وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عين قال: كان يقول: يا سعيد، اخرج بنا إلى النخل، ويقول: يا سعيد حدِّث قلت: أحدث وأنت شاهد؟ قال: إن أخطأت فتحت عليك. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٨٢٦).

وحضر ابن المبارك عند حماد بن زيد مُسَلِّمًا عليه، فقال أصحاب المحديث لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، تسأل أبا عبد الرحمن يحدثنا؟ فقال لي: يا أبا عبد الرحمن حدثهم، فقلت: سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت لتفعلن –أو نحوه – فقال ابن المبارك: خذوا: أخبرنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد خذوا: أخبرنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد – يعني في ذلك المجلس أدبًا –، وعقب على ذلك القاضي عياض بقوله: «وناهيك من فعل حماد أيضًا، ومن أدب الحاضرين في رغبتهم لحماد» (الإلماع للقاضي عياض. ص ٢٣٠).

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان يحيى بن سعيد بجالس ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث، وكان يحيى بن سعيد كثير الحديث، فإذا حضر ربيعة كفّ يحيى؛ إجلالاً لربيعة، وليس ربيعة بأسنّ منه، وهو فيما هو فيه، وكان كل واحد منهما مُجلّاً لصاحبه. (تاريخ بغداد ١٤/٤).



وربما شدَّد بعضهم في ذلك، قال أبو إسحاق الجوزجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدِّث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، وإذا رأيتني أحدِّث ببلد فيها مثل أبي مسهر، فينبغي للحيتي أن تُحْلَق. (سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۳۰ – ۲۳۱).

وعن ليث قال: كنت أمشي مع طلحة، فقال: «لو كنت أعلم أنك أكبر منى بليلة ما تقدمتك» (ابن الجعد في مسنده).

ولما ولي زياد العراق صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالاً ثلاثًا، نبذت إليكم فيهن النصيحة: رأيت إعظام ذوي الشرف، وإجلال أهل العلم، وتوقير ذوي الأسنان، وإني أعاهد الله عهدًا، لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبته، ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له حق فضل سنّه على حداثته إلا عاقبته، ولا يأتيني عَالِمٌ بجاهِل لا حَاهُ في عِلْمِه لِيُهَجِّنَهُ عليه إلا عاقبته؛ فإنما الناس بأشرافهم، وعلمائهم، وذوي أسنانهم " (مكارم الأخلاق ٢٥٩).

إن الشباب الذي يجفون في حق الكبار يؤتون في الأغلب من النظر لزاوية واحدة من الأمر؛ فهو يحدثك عن قول الحق والصدع به، وأن الحق أكبر من الرجال، وربما استرسل محذّرًا من تقليد الرجال والسير وراءهم وتقديسهم.

ويحدثك عن الحرية ومنزلتها، والنقد وأهميته، فلا أحد أكبر من النقد، والناس مهما علا مقامهم بشر يخطئون ويصيبون.





وفي الواقع الدعوي والعمل صور من الإخلال بحق الكبير تتمثل في الصراع بين الجيل القديم وجيل الشباب؛ فكثيرًا ما ينتقد الشباب أشياخهم وأساتذتهم ممن سبقوهم في العلم والدعوة، والاختلاف بين الجيلين وارد؛ فالثقافة وطرق التفكير مختلفة، وزوايا النظر للأمور متباينة.

ولو وقف الأمر عند الخلاف العملي والفكري لكان ظاهرة صحية، لكنه كثيرًا ما يتجاوز ذلك؛ فلا يقف الأمر عند النقد وبيان الرأي، بل يصحبه التهوين من شأن الجيل السابق، والاستهانة بخبرته، وأن الزمان قد تجاوزه... إلخ.

وهب أن الصغار فاقوا الكبار، وأدركوا ما لم يدركوه؛ فهذا لا يوجب الاستهانة بقدرهم، والتهوين من منزلتهم، ولا يسقط حقهم وفضلهم.

كان شابًا منهمكًا في طلب العلم، ذا ذهنية وقّادة، لكنه استهوته هذه الروح، ناقشني يومًا منفعلاً عما أسماه التلبيس الذي كان يمارسه أهل العلم وقادة الدعوة، فقلت له: إنهم لا يَسْلمون من الخطأ، وليس لأحد عصمة بعد رسول الله على، لكن التلبيس يعني أن يعرف الإنسان الحق فيتعمد مخالفته، وغاية ما كان يقوله أولئك أنه أمر يرونه حقًّا، وتراه أنت بخلاف ذلك.

وهي صورة مقابلة لتلك التي تغلو في الأشخاص، وتجعل من مخالفة اختيارهم ورأيهم طعنًا في الكبار.

فما أحوجنا لتأسيس الاعتدال، وتعزيز الأدب مع الكبار، والاحتفاظ بقَدْرهم ومقامهم، دون غُلُو ممقوت.



## فاسرّها يوسف في نفسه

حين استخرج يوسف عليه الصواع من وعاء أخيه، أشار إخوة يوسف إلى حادثة نسبوها ليوسف أيام طفولته؛ ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَنَّ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرَقَ أَنَّ لَهُ مَ اللّهُ مَا تَصِم فُونَ ﴾ (يوسف:٧٧).

وقد تعدَّدت المرويات في كتب التفسير في بيان ما يَعْنونه بسرقة يوسف، ولا يُجْزَم بشيء من ذلك لم يثبت به دليل من القرآن والسنة، ولا يترتب على ذلك كبير فائدة.

قال ابن جرير في معنى الآية: «معنى الكلام إذًا: فأسرَّها يوسف في نفسه ولم يُبْدِها لهم، قال: أنتم شرّ عند الله منزلاً ممن وصفتموه بأنه سرق، وأخبث مكانًا بما سلف من أفعالكم، والله عالم بكذبكم، وإن جهله كثيرٌ ممن حضر من الناس» (تفسير الطبري ٢١/١٠٠).

اكتفى يوسف عَلَيُكُم بأن يقول هذه الكلمة في نفسه، ولم يشأ إيذاءهم وجرح مشاعرهم بها، وهكذا الكبار لا يرون أن خطأ الطرف الآخر يبرر الاستمرار في لومه وتعنيفه.

وها هو محمد الله يراعي مشاعر زوجته؛ فلا يسترسل في الحديث عن تفاصيل ما صنعت، قال -سبحانه- تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ



اخلاق الأنبياء

أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعُ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بَتَأَهَا بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا بَتَأَهَا بِهِ وَالتَعْرِيمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ونقل جمع من المفسرين في تفسير هذه الآية قول سفيان: «ما زال التغافل من فعل الكرام» (تفسير الزمخشري ٤/٥٦٥).

وقال الحسن: «ما استقصى كريمٌ قط» (البحر المحيط ١٠/١٠).

والتغافل من نُحلق الكبار والقادة، قال ابن الأثير عن صلاح الدين الأيوبي: "وكان رحمه الله كريمًا، حليمًا، حَسَن الأخلاق، متواضعًا، صبورًا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع مِن أحدهم ما يكره ولا يُعْلِمه بذلك ولا يتغير عليه" (الكامل لابن الأثير ١١٨/١٠).

وهو لدى العقلاء من كمال العقل لا من الضعف والخور، قال معاوية ابن أبي سفيان هذ: «العقل: ثلثه فطنة، وثلثاه تغافل».

وقال زين الدين العراقي: «وفيه -أي: حديث سلام اليهود ورد عائشة رضي الله عنها عليهم - استحباب تغافل أهل الفضل عن سَفَه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة وفي التنزيل: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾ (الأعراف:١٩٩)، وقال الشافعي -رحمه الله-: «الكيس العاقل هو الفَطِن المتغافل».

وقال أبو زرعة العراقي: «عظّموا مقاديركم بالتغافل، وهذا الكلام مما كان والدي -رحمه الله- يؤدبني به في مبدأ شبابي حين يرى غضبي من كلمات تَرد عليً » (طرح التثريب ٨/ ١١١).



وكثيرٌ من الإِحَن والخلافات تُوَاد بالتغافل، قال الأعمش -رحمه الله-: «التغافل يُطفئ شرًّا كثيرًا».

ويعلى الإمام أحمد شأن التغافل ومنزلته بين محاسن الأخلاق، فيقول: «تسعة أعشار حُسْن الخُلُق في التغافل»؛ ففي التغافل يتحقّق الصبر، والحلم، والعفو، والأناة وكثيرٌ من مكارم الأخلاق.

وقال مؤيد الدولة:

إذا جرحت مساويهم فؤادي ورحت عليهم طلق المحيا تجنّوا لي ذنوباً ما جنتها ولا والله ما أضمرت غدرًا ويوم الحشر موعدنا وتبدو

صبرت على الإساءة وانطويت كأني ما سمعت ولا رأيت يسداي ولا أمرت ولا نهيت كما قد أظهروه ولا نويت صحيفة ما جنوه وما جنيت

التغافل فيه ذوق عال ومراعاة لمشاعر الآخرين، وفيه إحساس بمعاناتهم وتأذيهم من بعض ما يسمعون، وحين يتمكن الإنسان من وضع نفسه موضع الآخرين، والتفكير بحالهم يتجنّب كثيرًا مما يؤذيهم، ويتفهم انزعاجهم وردود أفعالهم.

نحتاج كثيرًا إلى التأسي بهذا الخلق النبوي الرفيع في ميدان النصيحة، وبالأخص فيمن هو قريب منا كولد أو زوج أو تلميذ؛ فالنصيحة وسيلة إصلاح وتقويم، وتسديد وتهذيب، وليست جلسة استجواب تبحث عن إدانة الآخر وإثبات جرمه.



ليس من اللائق الإصرار على الحديث عن التفاصيل الدقيقة، والتذكير بكل صغيرة وكبيرة، فهذا مما ينقل الطرف الآخر من دائرة الاستماع والاسترشاد إلى دائرة الدفاع وإثبات البراءة.

نحتاج التغافل حين نتحاور مع من اختلفنا معه، وبخاصة في ميدان الخصومات الشخصية؛ فالإغراق في التفاصيل الدقيقة، واجتهاد كل طرف في تعداد أخطاء صاحبه، وسَرْد هفواته يُوتِّر أجواء النقاش، ويقود الآخر إلى ممارسة الدور نفسه، فينتقل الطرفان من بيئة الحوار إلى الخصومة واللجج، وتضعف الثقة بينها، ويجنح كلُّ منها إلى البحث عن مزيد من المفوات تُعَرِّر موقفه، وإلى سوء الظن وتغليب التفسير السيئ.

ونحتاج لهذا الخُلق في محاسبة العامل والموظف تحت أيدينا؛ فنكتفي بالتلميح، أو التعريض، وحين نحتاج المصارحة نقدِّر مشاعره، ونُعْرِض عها لا ضرورة للحديث عنه.

وفي هذه المواقف يحتاج الطرف الآخر إلى إشعاره بقيمته واحترامه، وإحساسه بإنسانيته، وأنه لا يزال محل التقدير والاهتهام.

وحين يتعامل الإنسان مع من يملك هذا الإحساس، ويتحلَّى بهذا الخُلق، يغلبه الحياء، ويدفعه للتصحيح، ومحو الصورة السيئة، وهذا أحرى بالإصلاح والتغيير، وهو ما نسعى إليه ونهدف له.

ومما يعيننا على تهذيب أنفسنا بهذا الخُلُق: أن نضع أنفسنا موضع من يحتاجه؛ فنعامل الناس بها نحب أن يعاملونا به، ونجتنب ما نكره أن نراه منهم في حقنا.



ومما يعين أيضًا على ذلك: معرفة قَدْر النفس، واستحضار خطئها وقصورها؛ فالزوج الذي يلوم زوجته على التقصير لا يخلوهو من التقصير في حقها، والوالد الذي يلوم ولده على الخطأ لا يسلم هو من التقصير في تربيته إما بإهمال وتكاسل، أو ممارسة تربوية غير سوية، والمدير الذي يلوم موظفًا تحت سلطته لا يخلوهو الآخر من خَلَل وقصور في أدائه، لكن بعض الناس ينظر لتقصير الآخرين، ويتجاهل تقويم نفسه.

حين ننظر إلى قصورنا وخطئنا نستحضر ملازمة القصور للبشر، ونكف عن رسم الصور المثالية ومحاسبتهم في ضوئها.





# اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 🖟

حين جاء إخوة يوسف له فعرفهم وهم له منكرون، أمر بأن تُعاد لهم بضاعتهم في رِحالهم؛ إكرامًا لهم، قال -سبحانه-: ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَئِدِهِ أَجْعَلُوا بَضَاعتهم في رِحالهم؛ إكرامًا لهم، قال -سبحانه-: ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَئِدِهِ أَجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا القَلَهُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرِّحِعُونَ ﴾ بضعاعتهم في رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرِّحِعُونَ ﴾ يضعنهم في رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ إِذَا القَلَهُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرِّحِعُونَ ﴾ (يوسف: ٢٢).

أخرج ابن جرير بإسناده إلى ابن إسحاق في معنى هذه الآية: «ثم أمَر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام، فجُعِلَتْ في رحالهم وهم لا يعلمون» (تفسير الطبري ١٥٧/١٦).

وفي سبب فِعْل يوسف عَلَيْكُ ذلك قال ابن جرير: «فإن قال قائل: ولأيَّةِ علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم؟ قيل: يحتمل ذلك أوجهًا:

أحدها: أن يكون خَشي أن لا يكون عند أبيه دراهم؛ إذ كانت السَّنة سَنة جَدْب وقَحْط، فيُضِرُّ أخذ ذلك منهم به، وأحبّ أن يرجع إليه.

أو: أرادَ أن يتَسع بها أبوه وإخوته، مع قلّة حاجتهم إليه، فردَّه عليهم من حيث لا يعلمون سبب ردّه، تكرمًا وتفضُّلاً» (تفسير الطبري ١٥٧/١٦).

وأوصل الرازي الأسباب في ذلك إلى عشرة، فقال: «ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوَضْع بضاعتهم في رحالهم على وجوه:



الأول: أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه، علموا أن ذلك كان كرمًا من يوسف وسخاءً محضًا فيبعثهم ذلك على العود إليه والحرص على معاملته.

الثاني: خاف أن لا يكون عند أبيه من الوَرِق ما يرجعون به مرة أخرى. الثالث: أراد به التوسعة على أبيه؛ لأن الزمان كان زمان القحط.

الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لؤم.

الخامس: قال الفراء: إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم وقع في قلوبهم أنهم وضعوا تلك البضاعة في رحالهم على سبيل السهو، وهم أنبياء وأولاد الأنبياء؛ فرجعوا ليعرفوا السبب فيه، أو رجعوا ليردُّوا المال إلى مالكه.

السادس: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم به عيب ولا منَّة. السابع: مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الإيذاء والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن.

الثامن: أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم، وطلبه له لمزيد الإكرام فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه.

التاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان، وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق، فوضع تلك الدراهم في رحالهم حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم.



العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم» (مفاتيح الغيب ١٨/ ٤٧٩).

ولا سبيل للجزم بشيء من ذلك إلا بنصِّ من الكتاب أو السنة. وتدور هذه الأقوال والتعليلات في فعل يوسف عَلَيَكُ على معنين: الأول: الإحسان لوالده عَلَيْكُ وأهله.

والثاني: اضطرار إخوته للعودة إليه، إما طمعًا في كرمه، أو لإعادة ما تركه لهم.

يوسف عَلِيَكُ من عباد الله المحسنين، كما زكّاه ربه عَلَى وكما شهد له بذلك من ليسوا على دينه قائلين: ﴿إِنَّا نَرَبْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف:٣٦)، والمقولة نفسها قالها عنه إخوته.

وسبق الحديث عن إحسان يوسف عَلَيْكُم، إلا أن هذا الإحسان نوع آخر، وصورة أخرى.

إنه إحسان في غاية اللطف واللباقة، إحسان دون مِنَّة ولا تكثر، والإحسان دون منَّة من أكبر الدلائل على صدق صاحبه، وعلى صفاء خُلُقه؛ فالإحسان من أكثر ما يرجى عود نفعه من الأخلاق، وقد يتخلق به مَن لا يريد وجه الله ﷺ، إنما همه الانتفاع من عائد إحسانه بإحسان من أحسن عليه بنفع مادي، أو ثناء وذكر حسن.

وفي موقف يوسف عَلَيْكُم إحسان لوالده وأهله، وهم أولى الناس بحُسْن الخُلُق والبذل والإحسان، وقد جعل الله الوالدين أحق الناس



بحسن المصاحبة والإحسان؛ فعن أبي هريرة الله قال: جاء رجل إلى رسول الله قال: با رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: شم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: «ثم أبوك» ومسلم ٢٥٤٨).

وحسن الصحبة قد تكون بالمال والنفقة لمن هو محتاج، أو بقضاء الحوائج وتيسير الأمور، أو المؤانسة وحسن المجالسة، وهذا مما يغفل عنه كثير من الأخيار فضلاً عن من دونهم، فتراه لطيف المعشر مع رفاقه وأصدقائه، مجاملاً لهم، يؤنسهم بحديثه، ويُضحكهم بطراثفه، بينما هو متجهم مع والديه، يضع نفسه منزلة الخادم أو الموظف الذي ينتظر الأمر من مخدومه أو رئيسه فحسب.

وفي موقف يوسف عليه إحسان لإخوته رغم ما فعلوه معه، وما تآمروا به عليه؛ فأدركته الشفقة عليهم، ورثى لحاجتهم فأحسن إليهم بإعادة متاعهم لهم في بضاعتهم، والإحسان لمن أساء إليه عليه.

وربما يقوِّي القول بأن دافع يوسف عَلَيْكُمُ من جعل البضاعة في الرحال هو الإحسان إليهم مقولتهم بعد أن وجدوها: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَالِهِ مَتَعَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَالِهِ عَلَيْهِ مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ وَيَعَلَيْ وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالْكَ وَتَعَلَيْكُ أَخَانًا وَنَعْفَظُ أَخَانًا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيدٍ أَنْكِ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ فَالْكَ وَالْمِاعَة ، بل يُسِيرٌ ﴾ (يوسف: ٢٥)، وأنهم حين رجعوا إليه لم يعيدوا له البضاعة، بل سألوه إيفاء الكيل والصدقة عليهم.

وعلى التفسير الآخر -أن دافعه هو اضطرارهم للعودة-؛ فهو شاهد على حسن التصرف، وطول النفس والتأني؛ فهو عليه لم يعاجلهم بإخبارهم بأمره، وأنه هو يوسف، وإنما أمهلهم ليعودوا مرة أخرى ومعهم أخوهم.

وحين عادوا إليه، وشكوا له حالهم قائلين: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الْفَرُّ وَجِعْنَا بِبِضَلَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَجَزِى الضَّرُ وَجِعْنَا بِبِضَلَعَةِ مُّرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَجَزِى الضَّفَ عَلَيهم وأراد أن يخبرهم بالأمر فقال: المُتَصَدِقِينَ ﴾ (بوسف: ٨٨)؛ أشفق عليهم وأراد أن يخبرهم بالأمر فقال: ﴿ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ لُونَ ﴾ (بوسف: ٨٩).

قال ابن جرير: ذكر أن يوسف -صلوات الله عليه - لما قال له إخوته: 

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيرُ مَسّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفّٰرُ وَجِئْنَا بِيضَعَةِ مُّرْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدّفَى عَلَيْنَا إِنَّ ٱللّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ﴾، أدركته الرقة وباح لهم بما كان يكتمهم من شأنه، كما حدثنا ابن حميد، قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه، فارفض دمعه باكيًا، ثم باح لهم بالذي يكتم منهم، فقال: ﴿ هَلَ عَلِمَتُم مَّا فَعَلَّمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِ أُونَ ﴾؟ ولم يَعْنِ بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه، ولكن للتفريق بينه وبين أخيه؛ إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا» (تفسير الطبري ٢٤٣/١٦).

هكذا غلبت شفقة يوسف عليه ورحمته، فأخبرهم بأمره، ولم ير إطالة معاناتهم، أو جعل الموقف فرصة لمزيد من أخذ حقه.



إن الكبار تغلب رحمتُهم وشفقتُهم انتقامَهم، ويعلو صفحهم وعفوهم على أخد الحق والانتصار للنفس.

الخلق الصادق أقوى على إلجام النفس، وأقدر على تهذيب دوافع الانتقام، وكلما صح الخلق، وسمت دوافعه ظهر أثره في تهذيب النفس والارتقاء بها، ولا يدرك ذلك من تأسرهم الأنانية، ويفكرون دومًا بما لهم وما عليهم من مكاسب عاجلة، ويمنحون مزيدًا من التركيز على أخطاء الأخرين وإساءاتهم.

لسنا بحاجة حتى تسمو أنفسنا إلى مزيد من الفلسفة، وإلى عمق معرفي وعلاقات منطقية؛ فيكفينا صِدْق التخلُق، واستحضار مكانة حُسْن الخُلُق من الدين، ومنزلة أهله ممن زكَّاه ربه واصطفاه؛ فشهد له بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤).

وحين نصدق في تمثّل معالي الأخلاق، ومحاسن الفضائل دون البحث عن الجزاء والشكر من الناس، حينها نرقى إلى خُلُق الكبار.





### ر يوسف أيها الصديق سف أيها الصديق

حين عبر يوسف عَلِي الرؤيا لصاحبي السجن أمَر مَن ظنَّ خروجه أن يذكر أمره للملك، قال -سبحانه-: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِنْهُمَا اللَّهِ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنَ فِرَكَ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ الشَّيْطَنَ فِرَكَ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ (يوسف: ٤٢).

وحين قصَّ الملك رؤياه على ملئه تذكر الرجل شأن يوسف عَلَيْكُا الله وحين قصَّ الملك رؤياه على ملئه تذكر الرجل شأن يوسف عَلَيْكا الله وَوَقَالَ اللّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكُر بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْيِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ الله يُوسُفُ أَيْبَا الصِّدِيقُ أَفْتِمَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُنُ اللّهُ مَنْ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُلْبُكتِ خُضْرِ وَأُخْرَ يَا بِسَنتِ لَعَلَى أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ لَعَلّهُ مُرْبَعُلُمُونَ ﴿ يوسف: ٤٥ -٤١).

فلما جاء الفتى ليوسف عَلَيْكُ يسأله عن تأويل الرؤيا لم يذكّره يوسف عَلَيْكُ بما أوصاه به، ولم يَلُمْه أو يعاتبه على نسيانه، بل عبر له الرؤيا، واكتفى بذلك.

تضرَّر يوسف عَلَيُكُ بسب نسيان الفتى، ولبثَ بضع سنين في السجن، والسبب في ذلك نسيان الفتى ما أوصاه به، وقد كان ليوسف عليه فضل كبير في تأويل الرؤيا، وتبشيره في الخروج من السجن، والعمل ضمن حاشية الملك، وهذا أمر كان يحبه ذلك الفتى.

من يضع نفسه في هذا الموضع وينظر إلى إحسانه، وإلى ما تسبَّب



به نسيان الفتى ما أوصي به، سيلومه ويعاتبه، لكنَّ يوسف عَلَيَ صاحب الخُلق الرفيع تجاوز ذلك كله.

قال السعدي في فوائد قصة يوسف على الله الله ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم، أو لا ينصح فيه، إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم، فإن يوسف على قد قال، ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربّه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلاً مستفتيًا عن تلك الرؤيا، فلم يعنّفه يوسف، ولا وبّخه، لتركه ذِكْره، بل أجابه عن سؤاله جوابًا تامًّا من كل وجه» (تفسير السعدي، ص: ٤٠٧).

تعامل الإنسان مع من هو دونه، أو تحت مسؤوليته وولايته من ولد أو تلميذ أو خادم ونحوهم، من أهم مقاييس خلقه؛ فالأقران والأصدقاء نجاملهم ونشعر بالحرج تجاههم، ونحتاج إليهم.

أما حُسن خُلق الإنسان مع مَن هو دونه؛ فالأغلب أنه نابع من طيب السجية، والتواضع وإنكار الذات.

لا يسلم مَن هو تحت سلطان الإنسان وولايته من الخطأ والقصور، والغفلة والنسيان، وكثيرًا ما تؤدِّي هذه الأخطاء إلى فوات فُرَص ومصالح، أو تبعات غير مرغوبة، وهنا ينصرف التفكير عند كثير من الناس إلى نتيجة



الخطأ والتقصير، ويغفل عن من أمامه، فربما انهال عليه لومًا وتقريعًا، وربما صاحَبَ اللومَ أوصافٌ لا تليق، أو عباراتٌ مُهِينة، أو وَسُمٌ بالفشل وانعدام الفائدة من ورائه.

إن اللوم لن يعيد لنا ما كنا نأمله من مصالح، ولن يدفع نتائج الخطأ وآثاره، وغاية ما فيه صناعة التوتر في العلاقة، وتعكير الصلة، ناهيك عن غرس الإحباط واليأس وفقدان الثقة بالنفس.

لقد امتن الله على نبيه على نبيه اللين في تعامله مع أصحابه، وأخبر أن فقدانه مدعاة لتنافر القلوب، وانفضاض الصلة، وعقب على ذلك اسبحانه بأمره بالعفو والصفح، قال على على فَيْمَا رَحْمَةٍ مِن الله لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ وَلَوَهُمْ فِي اللّهَ فَي اللّهُ فَي اللّهَ فَي اللّهَ فَي اللّهَ فَي اللّهَ فَي اللّهُ فَي اللّهَ الله فَي اللّهَ الله فَي اللّه فَي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

وكان صاحب الخُلق الرفيع على إمامًا وأُسوة في التعامل مع خادمه؛ فعن أنس بن مالك على، قال: «خدمت رسول الله على عشر سنين، والله ما قال لي: أُفِّ قط، ولا قال لي لشيء: لِم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ الخرجه البخاري ٢٠٣٨، ومسلم ٢٣٠٩، واللفظ له).

قال ابن حجر حول حديث أنس الله الله المناب العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم، واستئلاف خاطر الخادم بترك



معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، وأما الأمور اللازمة شرعًا فلا يُتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (فتح الباري ١٠/ ٤٦٠).

وفي رواية لأحمد (١٣٤١٨): «فما أمرني بأمر فتوانيت عنه، أو ضيّعته، فلامني، فإن لامَني أحدٌ من أهل بيته إلا قال: «دعوه، فلو قُدِّر -أو قال: لو قُضيَ- أن يكون كان».

ومن التطفيف الخُلُقي أننا نلوم غيرنا حين يخطئ، بينما نعذر أنفسنا فيما قد يكون أكبر من ذلك، نحتج تارة بالطبيعة البشرية، أو النسيان الذي لا سلطان لنا عليه، أو الجهل بواقع الحال.

بل إننا نخفق في حالات عدة بسبب إهمالنا، أو تقصيرنا في بذل الجهد العملي أو الذهني، وحين يكون الإخفاق من غيرنا نتعامل مع الموقف بصورة مختلفة.

وعن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله همن: "يُبْصِر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه» (أخرجه ابن حبان ٥٧٦١. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ٩٢٥ موقوفًا).

وقد علَّق عليه المناوي -رحمه الله تعالى- بقوله: «كأن الإنسان لنقصه، وحب نفسه: يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء له! مَثَل ضُرِبَ لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويُعيِّرهم به، وفيه من العيوب ما نِسْبته إليه كنسبة



الجذع إلى القذاة، وذلك من أقبح القبائح، وأفضح الفضائح» (فيض القدير 7/ ٤٥٦).

وقد يقتضي الأمر التنبيه على الخطأ، وربما المحاسبة والعقوبة، لكن ذلك كله لا يعفينا من حُسن الخُلُق، وطيب التعامل، فقد أمر الله بمراعاة حال من وقع في موبقة من الموبقات، وأن يكتفى بالعقوبة الشرعية دون التثريب واللوم، عن أبي هريرة عليه، قال: سمعت النبي الله يقول: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثرّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يُثرّب عليها، ثم إن ونت فليجلدها الحد، ولا يُثرّب، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر الخرجه البخاري ٢٢٣٤، ومسلم ١٧٠٣).

والجفاء مع الناس قد يكون عونًا للشيطان عليهم؛ فعن أبي هريرة الله قال: أُتِيَ النبي الله برجل قد شرب، قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنّا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله الله الله الشيطان» (أخرجه البخاري ٢٧٧٧).





إنا وجدناه صابرًا

» رحم الله موسى

» ليس بي سفاهة

» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

فكيدوني جميعا

لا يتبعني رجل



# إنا وجدناه صابرًا

جاءت قصة أيوب عَلَيْكُمْ في القرآن مرتين؛ الأولى في سورة الأنبياء، في قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ وَله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي ٱلصُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ وَمِنْ لَهُ مَعَهُمْ الرَّحِينَ فَ أَلْسَتَجَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٣ - ٨٤).

والثانية في سورة ص في قوله -سبحانه-: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا آنُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَ اَنْ كُرْ عَبْدَنَا آبُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَاللّٰهُ مَسَيْنَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللّٰ ٱرْكُضْ بِرِجِلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَمَثَلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَ إِنَّ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنَا فَانُهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَ إِنَّ وَخُذْ بِيدِكَ ضَغْنَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَعْنَتُ إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَاللّٰ ﴾ (ص: ١١ - ٤٤).

وخلاصة ما ورد في القرآن الكريم بشأن أيوب عَلَيَكُمُ أنه ابتُلِيَ بالضُّرّ والعذاب الدنيوي، وكان ذلك بمسِّ من الشيطان، وأنه دعا ربه عَلَيْهُ؟ فكشف الله ضُرّه، ووهَبَه أهله ومثلهم معهم.

وأما في السنة فأصح ما رود في ذلك ما خرَّجه البخاري في صحيحه (٣٣٩١) عن أبي هريرة هم، عن النبي هم، قال: «بينما أيوب يغتسل عريانًا، خرَّ عليه رِجْلُ جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربُّه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غِنَى لي عن بركتك».



وقد وردت مرويات كثيرة فيها تفاصيل ما أصاب أيوب عَلَيْكُم، ويكفينا هنا ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة.

إنه ليس ضُرًّا وعذابًا كسائر ما يصيب الناس، فيكفي في معرفة قَدْر ذلك الضر أنَّ الله ﷺ سمَّاه بذلك، وأنه امتنَّ على عبده أيوب عَلَيْكُ بكشف هذ الضُّرِّ.

وفي الصلة بين قصة أيوب على وأمر النبي الصبر على ما يلقاه من قومه يقول الرازي: «كأن الله -تعالى - قال: يا محمد، اصبر على سفاهة قومك؛ فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالاً من داود وسليمان -عليهما السلام -، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب، فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لابد له من الصبر على المكاره» (مفاتيح الغيب ٢٦/ ٢١٢).

وحين طال البلاء بأيوب عليه المجأ إلى ربه ربه الله شاكيًا حاله له، وفي دعائه عليه غاية الأدب مع الله الله الله التفى بشكاية حاله فقال: ﴿ أَنِّي



مَسَّنِيَ ٱلضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾، وفي سورة ص: ﴿ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾.

وأخبر علي عن مس الضرله، وأضاف ذلك إلى الشيطان تأدبًا مع الله وأشار ابن عاشور إلى لطيفة في الإشارة إلى الشيطان في هذا السياق، فقال: «ففي قول أيوب: ﴿ أَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ كناية لطيفة عن طلب لطف الله به، ورفع النَّصَب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلاً للشيطان إلى نفسه فطلب العصمة من ذلك، على نحو قول يوسف علي الله وإلا تصَرِف عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصَّبُ إِلَيْمِنَ وَأَكُنُ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ (بوسف: ٣٣) ﴾ (التحرير والتنوير ٢٢/ ٢٧٠).

وليس في دعاء أيوب عليه ما ينافي الصبر، قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف وجده صابرًا وقد شكا إليه ما به واسترحمه؟ قلت: الشكوى إلى الله عز وعلا لا تُسمَّى جزعًا، ولقد قال يعقوب عليه: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَيْ وَعَلا لِلهُ اللهِ ﴿ وَعَلا لَا يَعَوْمُ اللهِ اللهِ الطبيب، بُقِي وَحُرْنِ إِلَى اللهِ ﴿ (يوسف: ٨٦)، وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب، وذلك أن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية وطلبها، فإذا صح أن يسمى صابرًا مع تمني العافية وطلب الشفاء، فليسمَّ صابرًا مع اللجإ إلى الله -تعالى -، والدعاء بكشف ما به ومع التعالج ومشاورة الأطباء ﴾ (الكشاف ٥/ ٢٧٤).

إن الضَّرِ والبلاء ملازم لطبيعة الحياة الدنيا؛ فقد قال الله ﷺ لآدم حين أسكنه الجنة: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَجُوعَ فِيها





وَلَا تَعْرَىٰ اللهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾ (طه: ١١٧-١١٩).

وأخبر الله عَلَى أنه يبتلي عباده بالشر والخير فقال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَـٰهُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَـٰنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (الانبياء:٣٥).

وبيّن الله عَلَى صورًا من ابتلاء عباده بالضراء، ثم ختم ذلك ببيان عظم أجر الصابرين فقال -سبحانه-: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ ٱلْأَنْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّعِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٥).

لذا فحاجة الناس لخُلُق الصبر لا تعادلها حاجة، بل هو أساس كثير من الأخلاق؛ فهي لا تتحقق عند صاحبها إلا حين يتحلَّى بصبر النفس، قال الفخر الرازي: «ثم اعلم أن الصبر ضربان؛ أحدهما: بدني، كتحمُّل المشاق بالبدن والثبات عليه، وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال الشاقة أو بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد والألم العظيم. والثاني: هو الصبر النفساني وهو منع النفس عن مقتضيات الشهوة ومشتهيات الطبع، ثم هذا الضرب إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سُمِّيَ عفَّة، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر، فإن كان في مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر ويضادُّه حالة تسمى الجزع والهلع، وهو إطلاق داعي الهوى في رفع الصوت وضرب الخد وشق الجيب وغيرها، وإن كان في حال الغني يسمى ضبط النفس، ويضاده حالة تسمى: البطر. وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى: شجاعة، ويضاده الجبن، وإن كان في كظم الغيظ والغضب يسمى: حلمًا، ويضاده



النزق، وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة، سُمِّي: سعة الصدر، ويضاده الضجر والندم وضيق الصدر وإن كان في إخفاء كلام يسمى: كتمان النفس، ويسمَّى صاحبه: كتومًا، وإن كان عن فضول العيش سُمِّي زهدًا، ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سُمِّي بالقناعة ويضاده الشَّرَه، وقد جمع الله -تعالى- أقسام ذلك، وسمَّى الكل صبرًا فقال: الصابرين في البأساء أي المصيبة: والضراء أي الفقر: وحين البأس أي المحاربة: ﴿ أُولَيْنِكَ اللَّذِينَ صَدَقُواً وَالُولَيْكَ هُمُ المُنْقُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٧).

إن الصبر خُلُق مركزي، يسهم بناؤه في النفس في إصلاحها، وتقويم كثير من مجالات حياتها، وينشأ عن فَقْده عديد من صور الاختلال في تعامل الإنسان مع نفسه، وإدارته لحياته، وفي تعامله مع أهله ومن حوله، فضلاً عن تعامله مع مَن يختلف معه.

#### الأنبياء أئمة الصابرين:

وإذا أحبَّ الله عَلَى عبده ابتلاه؛ ففي البلاء تكفير السيئات، وميدان للصبر؛ فعن أنس هُ أن النبي هَ قال: «إن عِظَم الجزاء مع عِظَم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط» (أخرجه الترمذي ٢٣٩٦، وابن ماجه ٤٠٦١).

ولما كان الأنبياء أحب خَلْق الله ﷺ إلى الله صاروا أشد الناس بلاءً، فعن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس أشد بلاءً؟



قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس، يُبْتَلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خُفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة» (أخرجه أحمد ١٤٨١، والترمذي ٢٣٩٨، وابن ماجه ٢٠٢٣).

وجاء الحديث في القرآن كثيرًا عن صبر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-، ووصف الله تركي به طائفة من أنبيائه.

فوصف الله عَلَى نبيه يعقوب بذلك، فقال: ﴿ وَجَآءُ و عَلَى قَمِيهِ عِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ (بوسف: ١٨)، وقال: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنّهُ هُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (بوسف: ٨٥).

ووصف به -سبحانه- إسماعيل وإدريس وذا الكفل، قال الله والمريس وذا الكفل، قال الله والمرين المستعيل وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّنبِينَ (الأنبياء: ٨٥).

وفي قصة إسماعيل عَلَيْنَ: ﴿ فَاَمَّا بَلَغَ مَعَهُ اَلسَّعْىَ قَسَالَ يَبُنَىَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكِ فَ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِدِينَ ﴾ (الصافات:١٠٢).

ووصف يوسف عَلِيَكَ بالصبر، فقال: ﴿ قَالُواْ أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ أَقَالُ اللّهُ عَلَيْنَا أَ إِنّهُ مَن يَتَقِ وَيَصَبِرْ فَإِنَكَ اللّهُ عَلَيْنَا أَإِنّهُ مَن يَتَقِ وَيَصَبِرْ فَإِنَكَ اللّهَ لَا يُوسُفُ وَهَاذًا أَخِى قَدْ مَن اللّهَ عَلَيْنَا إِنّهُ مَن يَتَقِ وَيَصَبِرْ فَإِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحَسِنِينَ ﴾ (بوسف: ٩٠)، صبر يوسف عَلَيْكُ على فَقْد والديه، وعلى ألم الغربة، وعلى الرق في بيت العزيز، وعلى شهوة النساء



ومراودة امرأة العزيز وكيد النسوة، وعلى السجن ظلمًا، وحين دُعِيَ للخروج من السجن صَبَرَ حتى تظهر براءته.

ووصف عموم المرسلين به فقال: ﴿ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نَنُوَكَ لَكَ اللَّهِ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نَنُوَكَ لَكَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَاً وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَاۤءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُوا الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (إبراهيم: ١٢).

أما خاتم المرسلين وسيِّد ولد آدم -عليه الصلاة والسلام - فقد كان إمام الصابرين، فقد ابتُلي في نفسه، فعن عبد الله في، قال: دخلت على رسول الله في وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدًا؟ قال: «أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى؛ شوكة فما فوقها، إلا كفَّر الله بها سيئاته، كما تحطُّ الشجرة ورقها» (أخرجه البخاري فما فوقها، إلا كفَّر الله بها سيئاته، كما تحطُّ الشجرة ورقها» (أخرجه البخاري).

أما صبره في في دعوة قومه على أذى الكفار والمنافقين، وصبره في تعليم أصحابه ورعايتهم، وعلى حدثاء العهد بالإسلام؛ فالسيرة النبوية مليئة بذلك، بل السيرة في حقيقتها هي الصبر في ميادين الدعوة والتعليم والجهاد.





#### الصبر أنجع دواء للمصائب والعقبات:

الكُبَد والشقاء طبيعة للحياة الدنيا؛ فلا يسلم الناس مما يصيبهم في أنفسهم وأموالهم ومعاشهم، وفي إطار علاقاتهم الاجتماعية كثيرًا ما تنشأ صعوبات ومشكلات فيما بين الزوجين، والوالدين مع أولادهم، والأولاد مع والديهم، والأقارب والجيران، سواء أكانت تلك المشكلات واقعًا فرض نفسه، أو أنها إفراز لسلوك من وقع في المشكلة، وأسلوب إدارته لحياته وعلاقاته مع الآخرين.

وعلى مستوى المجتمع يعيش الغيورون من الشباب والفتيات صراعًا مريرًا داخل أنفسهم وهم ينظرون إلى تنامي الفساد، وضَعْف فرص الإصلاح، وميل الكفة للمفسدين، وعلى مستوى الأمة يرون التحديات والأزمات تنمو وتتصاعد دون أن يلوح لهم أفق للحل أو الخروج من هذه الأزمات.

على المستوى الشخصي والاجتماعي، أو على مستوى واقع المجتمع والأمة يكثر التساؤل عن الحل والمخرج، ويسعى الجميع للخروج بوسائل محددة، وخطوات إجرائية لتجاوز هذه المشكلات.

ومع أهمية الاجتهاد في تجاوز المشكلات والأزمات، والبحث عن الحلول العملية، إلا أن الصبر واحد من أنجع الحلول.

فالصبر سببٌ لمعية الله على كما قال -سبحانه-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السَّعَينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّبْرِينَ ﴾ (البقرة:١٥٣).





والصابرون مهتدون للحق، ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَحْمَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وحين رأى النبي الله المرأة تبكي على فقيدها أمرها بالتقوى والصبر؛ فعن أنس بن مالك في، قال: مرَّ النبي في بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تُصَبُّ بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي في فأتت باب النبي في فلم تجد عنده بوَّابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (أخرجه البخاري مسلم ٢٢٨).

وأمر الله بالصبر على الاستئثار بالمال العام، وحرمان الحقوق، فعن أنس بن مالك الله قال: قال النبي الله للأنصار: "إنكم ستُلقَوْنَ بعدي أثرَة، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض (أخرجه البخاري ٣٧٩٣، ومسلم ١٨٤٥).

والصبر سلاح المؤمن في مواجهة المعصية، قال أبو الطيب المكي: «واعلم أن أكثر معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، أو قلة الصبر على ما يكرهون». (قوت القلوب ٢/٣٣٣).

وقال أيضًا: «اعلم أن الصبر سبب دخول الجنة، وسبب النجاة





من النار؛ لأنه جاء في الخبر: «خُفَّت الجنة بالمكاره، وخُفَّت النار بالشهوات»، فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار» (قوت القلوب ٢/٦٣٦).

وليس المقام مقام استيعاب نصوص الصبر وحصرها، إنما هي نماذج تؤكِّد على أن الصبر علاج ناجع، ودواء لكثير من الأدواء، وأننا بحاجة لمراجعة تعاملنا معه، والنظرة إليه.

ولا يمكن لعاقل أن يتجرأ على وَصْف موقف النبي الله وإرشاده بالقصور، أو أنه لم يقدم حلاً، ولم يُعطِ رأيًا عمليًا.

ومن المهم في هذا السياق التعامل مع الصبر على أنه حلّ عمليّ وواقعيّ، وليس مجرد عجز واستسلام للواقع، أو ضرورة يلجأ إليها من لم يجد الحل.







وقد تذكر رسول الله على حين تعرَّض للأذى ما أصاب موسى على من بني إسرائيل، فعن عبدالله بن مسعود على قال: قسم النبي قلى قسمًا، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أُريدَ بها وجه الله، فأتيت النبي قلى فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: «يرحم الله موسى، قد أُوذِيَ بأكثر من هذا فصبَر» (أخرجه البخاري ٣٤٠٥، ومسلم ٢٠٦٢).

أنقذ الله على بني إسرائيل من بطش فرعون وجبروته بدعوة موسى عليلا، ومنّ الله عليهم بالتمكين في الأرض، قال -سبحانه-: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ " إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَذِينَ وَيَستَخِيء نِسَآءَهُمْ " إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَبَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ (اللهُ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَبَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ (اللهُ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلدِينَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْمِتَهُ وَبَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ (اللهُ وَيُعَلَيْهُمْ أَيْمِتُهُمْ أَيْمِتَهُ وَبَعْعَلَهُمْ ٱلْوَرِثِينَ اللهُ وَيُعْتَعِلُهُمْ الْوَرِثِينَ اللهُ وَيُعْتَعَلَهُمْ أَيْمِتَهُ وَبَعْعَلَهُمْ ٱلْوَرِثِينَ اللهُ وَيُعْتَعِلُونَ فَي الْعُرْفِينَ وَنَعْتَكُونَ لَمُ أَلْهُ وَيَعْتَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ اللهُ وَيُعْتَعِلَهُمْ أَيْمِنَا لَهُ اللهُ اللهُو



فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ (القصص: ٤-٦).

وتحقَّق وعد الله لبني إسرائيل بصبرهم، قال -سبحانه-: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يل بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُوا يُعْرِشُونَ ﴾ (الأعراف:١٣٧)

فما أن نجاهم الله من فرعون وملئه، ورأوا عُبَّاد الأصنام حتى سألوا موسى أن يتخذ لهم إلهًا: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ موسى أن يتخذ لهم إلهًا: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ عَالِهُ قَالَ إِنَّكُمْ يَعَكُنُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ عَالِهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَعَلُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ عَالِهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوَمٌ تَجَعَلُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ عَالِهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوَمٌ تُجَعَلُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ عَالِهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوَمٌ تُجَعَلُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ عَالِهَ لَهُمْ عَالِهَا كُمَا لَهُمْ عَالِهَ لَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُجَعَلُونَ ﴾ (الأعراف:١٣٨).

ولما ذهب موسى لميقات ربه وعاد إليهم وجدهم قد عبدوا العجل؛ ﴿ وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَهُ يَرَوَّا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ (الأعراف:١٤٨).

وصبر موسى عَلِيَكُ على كثرة مسائل بني إسرائيل، ومن ذلك تعنَّتهم في السؤال عن البقرة ما هي، وما لونها، وسؤالهم إياه: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾.

وعلى تبديلهم أمر الله حين دعاهم للدخول سجودًا قائلين حطَّة؛ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿ (البقرة: ٩٥).

وجحودهم نعمة الله ﷺ، وتعنَّتهم في مطالبهم؛ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰكُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَـامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحَمِّرِجْ لَنَا مِتَـا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهــــا



وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَقَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَكَ بِإِلَّا اللهِ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى أَلَذِى هُوَ أَذْنَكَ بِإِلَّذِي هُوَ أَذْنَكَ بِإِلَّا إِلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ ا

وصبر علي على تلكؤ استجابة بني إسرائيل لما فرض الله عليهم، وذكر حاله معهم لأخيه محمد الله حين لقيه في الإسراء، كما حدَّث عن ذلك ه في حديث الإسراء الطويل، وفيه: «فرجعت فمررت على موسى، فقال: بما أُمِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بخمسين صلاة كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جرَّبت الناس قبلك، وعالجتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأُمِرْتُ بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى، فقال: بمَ أُمِرْتَ؟ قلت: أُمِرْتُ بخمس صلوات كل يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم، قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيتُ فريضتي، وخفّفت عن عبادي» (أخرجه البخاري ٣٨٨٧، ومسلم ١٦٢).

وامتدَّ أذاهم لموسى عَلَيْكُم إلى الجانب الشخصي، فعن أبي هريرة



عن النبي الله قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى الله يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (۱)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره، يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضربًا اله فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر، ستة أو سبعة، ضربًا بالحجر. (اخرجه البخاري ۲۷۸، ومسلم ۳۳۹).

وذكر النووي من فوائد الحديث: "ومنها ما ابتُلِيَ به الأنبياء والصالحون من أذًى السفهاء والجهال وصَبْرهم عليهم " (شرح صحيح مسلم ١٧٧/١).

وكان آخر المطاف معهم حين دعاهم لدخول الأرض المقدسة ﴿ يَنَوَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُو فَلَىٰ فَلَنَقَلِبُوا خَلِيرِينَ ﴾ (المائدة:٢١)، فتمنعوا من ذلك حتى أعلنوا أنهم لن يدخلوها أبدًا حتى يخرج منها الجبارون، وأساؤوا الأدب مع الله ومع موسى عَلَيْكُمْ، ﴿ قَالُوا يَنْمُوسَىٰ إِنّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ موسى عَلَيْكُمْ، ﴿ قَالُوا يَنْمُوسَىٰ إِنّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (المائدة: ٢٤).

حينها حان الفراق بينه وبينهم، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفَسِي وَأَخِيَّ فَالْدُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ (المائدة: ٢٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «قوله آدر: بالمد، وفتح الدال المهملة، وتخفيف الراء، قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية، وهي بفتحات» (فتح الباري ١/ ٣٨٦).

#### الأنبياء والصبر على الدعوة:

لقد كان الأنبياء -عليهم السلام- أئمة في الصبر على الدعوة، وما نالهم فيها، ومن أوجه ذلك:

أولاً: الصبر على كُفر قومهم وإعراضهم، وعدم استجابتهم للدعوة، وقد كان أتباع الأنبياء في الجملة قليل، ومع ذلك صبروا، ولم ييأسوا من دعوتهم.

ثانيًا: الصبر على طول طريق الدعوة؛ فقد لبث نوح عَلَيْكُ في قومه هُ أَلَفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (العنكبوت: ١٤)، وهو عَلَيْكُ في ذلك كله صابر لا يفتر عن تذكيرهم ووعظهم ودعوتهم ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَرْمِى لَيْلًا وَنَهَالًا لا يفتر عن تذكيرهم ووعظهم ودعوتهم ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَرْمِى لَيْلًا وَنَهَالًا اللهُ فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآ عِنَ إِلّا فِرَارًا اللهُ وَإِنِي كُلًا وَنَهَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُ مُ جَعَلُوا أَسَانِعَهُمُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَوْتُهُمْ إِنَّ مَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ وَعَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا السَيْكَارُا اللهُ فَعَوْتُهُمْ إِنْ دَعُوتُهُمْ فِي وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ مَعَوْتُهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِنْسَانًا كُبُوا اللهِ اللهُ ا

ثَالثًا: الصبر على الأذى الذي نالهم من قومهم بسبب الدعوة، ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصَّرِبَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ وَعَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصَّرِبَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى الل

وقد تنوَّعت صنوف الأذى الذي نال الأنبياء، فوصل في بعض

الحالات إلى القتل ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْ نَامِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ (البقرة: ٨٧).

ومما نالهم من أقوامهم الأذى النفسي، فوصفوا الأنبياء بأبشع الأوصاف؛ ﴿ كَذَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوَ بَحَنُونُ ﴿ اللهِ مَا أَتَى اللّذِينَ مِن قَبِّلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ أَوَ بَحَنُونُ ﴾ (الذاريات:٥٢-٥٣).

رابعًا: الصبر على انحرافهم وفسادهم، فحين جاءت الملائكة إلى لوط عَلَيْكُمْ شُقَّ الأمر عليه، وتذكر فساد قومه وانحرافهم؛ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَايَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (هود:٧٧).

وكان ما خشيه وخافه؛ فقد تسابق القوم دون حياء أو عفة إلى رسل الله يظنونهم بشرًا ﴿ وَجَآءُهُ قُومُهُ مُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلاَء بَنَانِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ أَفَاتَقُواْ اللّهَ وَلا تُخْرُونِ فِي السَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَنَوُلاَء بَنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ أَفَاتَقُواْ اللّهَ وَلا تُخْرُونِ فِي ضَيِّعَ وَإِنَّك ضَيِّعَ أَلْهُ مَا نُرِيدُ ﴿ وَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ فَا لَوَا لَقَدْ عَامِّتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّك فَنَا لَهُ اللّه عَلَيْ مَا نُرِيدُ ﴾ (هود:٧٨-٧٩).

فتمنَّى امتلاك القوة، أو اللجوء إلى ركن شديد؛ ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ (هود: ٨٠).

أما محمد الله فقد كان إمام الصابرين، وقدوة الخلق أجمعين، بلغ الغاية الله الصبر والمجاهدة.

صبر ﷺ على أذى طغاة قريش؛ فعن عروة بن الزبير، قال: سألت



عبد الله بن عمر و هِ الله عن أشد ما صنع المشركون برسول الله على، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط، جاء إلى النبي هو وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: ﴿ أَنْقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي اللّه وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِنَاتِ مِن رَبِيكُم ﴾ (غافر: ٢٨) (اخرجه البخاري ٢٧٨).

وصبر على الخوف وصُور الإيذاء؛ فعن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «لقد أُوذِيتُ في الله، وما يُؤذَى أحد، وأُخِفْتُ في الله، وما يؤذَى أحد، وأُخِفْتُ في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت عليَّ ثلاثة من بين يوم وليلة، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد، إلا ما يُوَارِي إبط بلال» (أخرجه أحمد ١٢٢١٢).

وصبر على على جَهَلَة الأعراب وحدثاء العهد بالإسلام، فعن أنس بن مالك على قال: «كنت أمشي مع رسول الله في وعليه برد نجراني غليظ الحاشية»، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى «نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله في قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته»، ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك، «فالتفت إليه رسول الله في ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء» (أخرجه البخاري ٥٨٠٩) ومسلم ١٠٥٧).

وصبر على المنافقين؛ فعن عروة بن الزبير، قال: أخبرني أسامة بن زيد على أن النبي الله ركب حمارًا، عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مَرَّ في مجلس فيه أخلاط من

أخلاق الأنبياء

المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمَّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبِّروا علينا، فسلم عليهم النبي على ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقًا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رَحْلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا نحب ذلك، فاستبَّ المسلمون والمشركون واليهود، حتى همُّوا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي ﷺ يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: «أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي - قال كذا وكذا " قال: اعفَ عنه واصفَحْ، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمعَ أهلَ هذه البَحرَةِ أَن يُتَوِّجوه فيُعَصِّبوه، فلما رَدَّ ذلك بالحَقِّ الذي أعطاك شُرقَ بذلك، فذلك الذي فعَل به ما رأيْتَ، فعفا عنه النبي ﷺ (أخرجه البخاري٤٥٢، ومسلم ١٧٩٨).

وصبر على الغلاة وجفائهم؛ فعن أبي سعيد الخدري الله قال: بينا النبي النبي الغلاة وجفائهم؛ فقال ذو الخويصرة، رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل، قال: «ويلك، مَن يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: « دَعْه. فإنَّ له أصحابًا يحقِر أحدُكم صلاتَه مع صلاتِهم، وصيامَه مع صيامِهم، يقرأون القرآن، لا يجاوزُ تَراقيهم، يمرُقون من الإسلام كما يمرُق السهمُ من الرَّميَّة، ينظر إلى نصلِه فلا يوجدْ فيه



شيءٌ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءٌ، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيءٌ (وهو القدحُ)، ثم ينظر إلى قُذَذه فلا يوجد فيه شيءٌ سبق الفرث والدَّمَ. آيتُهم رجلٌ أسودُ، إحدى عَضُدَيه مثلُ ثدي المرأة، أو مثلَ البَضعة تَدَرْدَرُ، يخرجون على حين فُرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهدُ أني سمعتُ هذا من رسولِ الله على وأشهدُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب -رضي الله عنه - قاتلَهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجلِ فالتُمسَ، فو جدَ، فأتي به، حتى نظرتُ إليه، على نعت رسولِ الله الله الذي نعت (اخرجه البخاري ١٦٦٣، ومسلم ١٠٦٤).

#### الصبر قرين للدعوة:

إن الصبر قرين الدعوة، فلا دعوة صادقة دون صبر، ولهذا حين أوصى العبد الصالح لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقّب ذلك بالوصية بالصبر، فقال: ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ الصَّكَاوَةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ (لقمان: ١٧).

يحتاج الداعية إلى الصبر على طول الطريق، وألا يستعجل النتائج؛ فاستعجال النتائج يقود إلى حَرْق المراحل، وربما إلى تجاوز حدود الشريعة، ولعل فَقْد الصبر من أهم ما يدفع كثيرًا من الشباب إلى تقبُّل



مناهج الغلوّ؛ فهي تقوم على التغيير السريع والإصلاح الخاطف.

وكان إمام الصابرين الله يربّي أصحابه على الصبر على طول الطريق؛ فحين اشتكى خباب الله أذى المشركين، وسأله الله الله الدعاء، أخبره الله الطائفة مما أصاب الأمم السابقة، وبيّن له طول الطريق فقال: "والله لَيُتمّنّ هذا الأمر، حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون (أخرجه البخاري ٢٩٤٣).

كما كان الله يتمثّل هذا المعنى، فلا يستعجل عذاب قومه، ويرجو الأمل بالجيل التالي منهم، فحين استأذنه ملك الجبال أن يطبق على أهل مكة الأخشبين امتنع الله وقال: «بل أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم مَن يَعْبد الله وحده، لا يُشرك به شيئًا» (أخرجه البخاري ٣٢٣١، ومسلم ١٧٩٥).

ويحتاج إلى الصبر على مَن يقل فقهه وعلمه؛ فيسوء أدبه، ويجفو على مَن يأمره وينهاه.

ويحتاج إلى الصبر على قلة الاستجابة، وضعف التأثير، أو إخفاق بعض الخطط والبرامج والمشروعات.

إن الداعية والمصلح يقول بلسان حاله أو مقاله للناس: إن حالكم تستوجب التغيير، وإن ما أنتم عليه لا يُرضي الله ﷺ، وإن طريق الحق



خلاف الطريق الذي تسيرون عليه؛ فيصعب على الناس التخلي عن مألوفاتهم، وتغيير عاداتهم، والاعتراف بخطأ ما هم عليه.

وقد يصحب دعوة الحق فوات مصالح بعض الناس، وخسارة من كان يتكسب بما لا يرضي الله على، وضمور صيت بعض من كان يعلو على الناس، حينها يصطف الخاسرون في موكب من يؤذي الدعاة والمصلحين.

ومع اتساع وسائل الإعلام الجديد زاد تصدر السفهاء، وتطاول الصغار على الأكابر، وصار الرويبضة يتحدث في شأن العامة؛ فيخطئ ويُصوِّب، وينال الكبار والصالحين بقلمه ولسانه الفاحش.

فلا غنى عن الصبر لمن اختار التصدي للناس تعليمًا، وإصلاحًا، ودعوة، وله أسوة حسنة بالأنبياء والمرسلين.

إن نتيجة ضعف صبر الداعية لا تقف عند حدود الجزع والتسخُط، ولا عند قلة احتساب ما يصيبه، بل هي تمتد إلى منهج الدعوة، وإلى رؤيتها، وإلى تصوُّر منهج التغيير؛ فكثير ممن وقع في الغلو، أو ما هو دونه من القسوة على الناس والمجتمع، أو القفز إلى حرق المراحل والبحث عن الحلول العاجلة، وعدم تقبُّل مشروعات البناء العميق، والعمل الاستراتيجي إنما أُوتِيَ هؤلاء من ضعف الصبر.

وفي مقابلهم من يجنح لمجاراة الناس، وتسويغ انحرافهم، والتغيير والتبديل في الدين؛ فهو أيضًا إنما أوتي من قلة صبره.





أرسل الله عَنِينَ أنبياءه الكرام إلى أقوامهم كافَّة، وفيهم الجاهل سيئ الأخلاق، والمتكبر المتجبر، ومن هو دون ذلك.

وقد اتفق المعرضون عن دعوة الأنبياء على وصف الأنبياء بأوصاف نابية لا يليق أن توجه لإنسان، فضلاً عن سادة البشر وخيرهم وأبرهم.

قال -سبحانه وتعالى- مبينًا اتفاقهم على وصف رسلهم بالسحر والجنون: ﴿ كَذَالِكَ مَا أَتَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونًا ﴾ (الذاريات:٥٢).

وحين جاء هود عَلَيْكُ برسالته إلى قومه وَصَمُّوه بالسفاهة، قال السبحانه-: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوَّمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰلَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَالنَّالُنُكُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ (الأعراف: ٦٨).

وقد سبقهم قوم نوح بقريب من تلك المقولة؛ ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عَلَيْكُمُ مِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنُرَكَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ (الأعراف: ٦٠)، فأجابهم نوح عَلَيْكُمُ بقوله: ﴿لَيْسَ



بِي ضَهَلَالَةٌ وَلَلِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ (اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرُ وَأَعَلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٦١-٦٢).

وقد أشار طائفة من المفسرين إلى أدب هود عليه في ردّه على قومه، قال الزمخشري: «وفي إجابة الأنبياء -عليهم السلام- من نسبهم إلى الضلال والسفاهة، بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة، بما قالوا لهم مع علمهم بأنّ خصومهم أضلّ الناس وأسفههم؛ أدَبٌ حسن وخلق عظيم، وحكاية الله على ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء؟ وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم؟ على ما يكون منهم، ﴿نَاصِحُ أَمِينُ ﴾أي: عُرِفْتُ فيما بينكم بالنصح والأمانة » والزمخشرى ٢/١١٦-١١٧).

وقال السمعاني: «وهذا أيضًا من حسن الجواب» (تفسير السمعاني /١٩٢).

"قال عليه مستعطفًا لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ﴿ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ﴾: أيُّ شيء منها، فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ والرسالة من قبله تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق، ولم يصرح عليه بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك» (روح المعاني ٤/٣٩٣).

إن الدعاة وأهل العلم هم أحوج الناس إلى التحلّي بهذا الخُلُق، وإلى حُسْن التعامل مع السفهاء والجاهلين؛ فهم يتعاملون مع البَرّ والفاجر،



ومع العاقل الحصيف، والسفيه المتطاول.

وما يقرِّره طالب العلم، أو يدعو إليه الداعية ليس دومًا مما يروق لهؤلاء السفهاء وسيئي الخُلق، بل إن كثيرًا منهم يسعى لتبرير فساده وتسويغ واقعه السيئ بالطعن بالشرفاء، واتهام العقلاء، وكل إناء بما فيه ينضح؛ فيطلق هؤلاء الحمقى على الدعاة والصالحين أوصاف التنقص والازدراء، طاعنين في صدقهم وتدينهم، أو متهمين عقولهم بالقصور والخلل، وربما اتجهوا للحديث عن المظهر والاختيار الشخصي.

والمعاناة مع السفهاء ليست وليدة اليوم، فها هو ابن حزم -رحمه الله- يشكو منهم فيقول: «حتى إنك تجد المجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح، والجاهل الناقص يهزأ بالحكماء وأفاضل العلماء، والصبيان الصغار يتهكمون بالكهول، والسفهاء العيارين يستخفون بالعقلاء المتصاونين، وضعفة النساء يستنقص عقول أكابر الرجال وآراءهم، وبالجملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلاً، وأكمل تمييزًا» (الأخلاق والسير في مداواة النفوس، ص٧٧-٧٧).

وليس الأمر قاصرًا على الضَّلّال والفاسدين، ففي الوسط العلمي والدعوي في مجتمعات المسلمين سوء إدارة للتنوُّع والخلاف، فيحوِّله بعضهم إلى فُرْقَة ونزاع وشقاق، والأدهى من ذلك أن يمارس هذا كله باسم الدين والغيرة عليه، والانتساب للسلف الصالح والدفاع عن منهجهم.

وقد توجد في الساحة العلمية والدعوية لغة فجَّة لا تَليق بِخُلُق

المسلم الصادق فضلاً عن المنتسب للعلم والدعوة، الساعي لنصرة الدين ورفعته.

والحق أن هذا النمط من اللغة الهابطة، والتحزُّب المقيت إنما يُقْلِق بسوئه ومجافاته للأدب لا بكثرته وانتشاره؛ فالسواد الأعظم لا يزال -بحمد الله- يعامل أهل التدين والعلم والدعوة بما يليق بهم.

وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح التقني اليوم في كَسْر كثير من الحواجز، وإتاحة الفرصة للجاهل والعاجز للتعبير عن رأيه، ومناقشة عويصات المسائل ودقائق المشكلات، ومناطحة الكبار.

وفي وسائل التواصل يتجرَّأ مراهق لا يحسن مبادئ النحو والإملاء -فضلاً عن العلم وأصوله- فينتقد ما لا يطيق فهمه من المقولات، ولا يحيط به من المواقف، جازمًا برأيه، واصمًا من خالفه بعبارات التخوين والطعن في النية والديانة.

وهذا الواقع المستفرّ قد يستثير الداعية وطالب العلم؛ فهو بشر لا ينقله سمو خلقه وحسن أدبه إلى دائرة المثالية والعصمة.

إنه بحاجة ماسَّة إلى ترويض نفسه بأخلاق الأنبياء والمرسلين، والبعد عن مجاراة السفهاء والخوض مع الحمقي.

#### ويتجلَّى هذا الخُلُق الرفيع في مراتب عِدَّة:

أولها: توطين النفس على الصبر واحتمال الأذى، وتهيئتها على سماع ما لا تحب، ورؤية ما تكره، وخير ما يعينها على ذلك تذكيرها بما أصاب

خير الناس وأبرّهم وأتقاهم، وما لقوه من أقوامهم، والقرآن الكريم مليء بذلك.

ثانيها: الارتقاء باللغة، والتعفّف في البيان، والبعد عن ردّ الكلمة النابية بمثلها، ويجدر بالقدوات أن يستخدموا المنطق الرصين واللغة الموضوعية؛ فينفوا ما اتُهِمُوا به بلغة محايدة رصينة تليق بهم، كما قال أئمة الهدى وسادة المتقين: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ ﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾.

ثالثها: تجاهل الدخول في المعارك الشخصية، والخوض في الجدل مع السفهاء؛ فساحة هؤلاء بطبيعتها عَكِرة، تحضر فيها لغة السباب والشتائم، وتَضْمُر لغة الحجة والبرهان، والدواء الأنجع لها هو التجاهل والتجافي، كما أمر الله -تبارك وتعالى- نبيه الله بقوله: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ وَالتَجافِي، كما أمر الله -تبارك وتعالى- نبيه الله بقوله: ﴿ وَذَلك بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩). قال ابن جرير: «وذلك وإن كان أمرًا من الله نبيّه، فإنه تأديب منه -عز ذكره- لخلقه باحتمال مَن ظلمهم أو اعتدى عليهم» (نفسير ابن جرير ٢٣٢/٢٣).

ووصف - سبحانه - من اصطفاهم وشرّفهم بعبوديته بقوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْكِنِ ٱلدِّعِدِ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ (الفرقان: ٢٣).

وبقوله عَلَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُهُمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ (القصص:٥٥).

وقال ابن مفلح: «وما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المُقْدِم على

المقابلة والناطق؛ فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرًا لك، وإن شئت فاعدده احترازًا من أن تقع في إثم، وإن شئت كان احتقارًا له، وإن شئت كان سكوتك سببًا لمعاونة الناس لك، وإن تلمحت القدر علمت أنه ما يُسلّط إلا مُسَلّط فرأيت الفعل من غيره إما عقوبة وإما مثوبة الاداب الشرعية ٢/ ٨-٩).

رابعها: الحذر من بعض المداخل النفسية التي قد ينتصر فيها المراء لنفسه باسم الدين، ومن ذلك التعامل مع النقد الشخصي الموجّه له على أنه استهزاء بالدين وأهله، وأن مخالفيه إنما دافعهم الحرب على الحقّ الذي يحمله. إلخ، وهذا إن صحّ شيء منه فليس من المناسب إثارته في مواضع الخلاف الشخصي، بل اللائق هو التسامي والتعالي؛ فمن يسيئ لنا قد يكون دافعه الخلاف الشخصي لا كراهية الدين وأهله، بل ربما كان ممن حسنت نيته، ولم يوفق لحسن خطابه.

وليس من اللائق ظهور الدعاة بمظهر من يوظّف الدين في صراعاته وخلافاته الشخصية.

وكثير ممن يسيئ الخلق، ويجفو في الأدب، إنما يُؤْتَى من سُوء خُلُقه وقلة تهذيبه لاكراهيته للدين وأهله، فهؤلاء دواؤهم الرفق وحُسْن التعامل لا تحويلهم إلى أعداء، أو دفعهم إلى دائرة المخالفين.







حين أمر موسى عليه قومه بذبح البقرة استغربوا هذا الأمر واستنكروه، واتهموا موسى عليه بالسخرية والاستهزاء بهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُواْ أَنْكُونَ مِنَ ٱلْجَالِينَ ﴾ (البقرة: ٦٧).

ذلك أن بني إسرائيل اختلفوا في شأن قتيل لهم، فأتوا إلى موسى عليك، فقال لهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ فقالوا: نأتيك فنذكر قتيلنا والذي نحن فيه، فتستهزئ بنا؟ فقال موسى عليك : ﴿أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

حاشا لموسى عَلَيْكُمُ أَن يكون من الجاهلين؛ فهو ممن اصطفاه الله عَلَى الْتُعَارِهُ لَوْ الله عَنه - سبحانه -: ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلْمِي ﴾ (الأعراف: ١٤٤).

الجهل والاستهزاء بالآخرين ليس من صفة أهل الخُلُق الرفيع، ولا من شأنهم، ولذا حين قال النبي الله مقولته لسادة قريش شهدوا له بنفي الجهل، والحق ما شهدت به الأعداء، فقد كانوا يذكرونه في حديثهم وهم في البيت، فمر بهم طائفًا فكل ما مر بهم غمزوه الله حتى قال لهم: «تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم

بالذبح»، فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدًا؛ فوالله ما كنت جهولاً. (أخرجه أحمد ٧٠٣٦).

والبعد عن الجهل والسَّفَه من خُلُق المؤمن الصادق، بل قد نفى الله المؤمن الصادق، بل قد نفى الله المؤمن عن المؤمن فقال: «ليس المؤمن بالطَّعَّان، ولا اللَّعَان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (أخرجه الترمذي ١٩٧٧).

وأولى الناس بالتحلي بهذا الخُلُق النبوي: من ورث الأنبياء بعلم، أو دعوة ومشاركة في خير.

ربما يواجه الداعية أو طالب العلم انتقادٌ حادٌ يستفزه، أو سوء أدب من بعض الجاهلين، فقد لا يضبط مشاعره، ولا يتحكم بردَّة فعله؛ فيجزي السيئة بأسوأ منها، ويرد الصاع صاعين، وردّ الصاع صاعين هو عدوان و تجاوز؛ فغاية ما يُبَاح هو ردّ السيئة بمثلها، والانتصار دون بغي قال –سبحانه–: ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ اللهُ اللَّهُ عَدَابُ السَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ عَدَابُ السَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَدَابُ السَّبِيلُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسُ وَيَبَعْوُنَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وبعدأن بيَّن الله ﷺ جواز دفع السيئة بالسيئة أرشدالمؤمنين إلى المرتبة الأكمل والأعلى، فقال ﷺ: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ المُمرَّرِ ﴾ (الشورى: ٤٣).

والحَرِيّ والمُؤَمَّل ممن يحمل لواء الدعوة إلى الله على أن يتأسّى بنبيه على أذى السفهاء، فقد أمره الله على أذى السفهاء، قال -سبحانه-: ﴿ أَدْفَعُ بِالنِّي هِي آخَسَنُ السّيّئةَ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ آَنَ عَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ آَنَ عَمْرُونِ ﴾ وَقُل رّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرُاتِ الشّيطينِ ﴿ آَنَ عَاعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ (المؤمنون: ٢٩-٩٨).

وقد ضرب أصحاب النبي الله أروع الأمثلة في الإعراض عن الجاهلين؛ فعن ابن عباس هيئه قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر، وكان القُرَّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولاً كانوا أو شبانًا»، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: «فاستأذن الحرّ لعيينة فأذن له عمر»، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تُعطينا الجَزْل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هَمَّ أن يُوقعَ به، فقال



له الحرّ: يا أمير المؤمنين، إن الله -تعالى- قال لنبيه الله: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ الله الحرّ: يا أمير المؤمنين، إن الله -تعالى - قال لنبيه الله: ﴿ أَخْرِفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلجَنِهِ لِينَ ﴾ (الأعراف:١٩٩)، وإن هذا من الجاهلين، «والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافًا عند كتاب الله» (أخرجه البخاري ٤٦٤٢).

ولئن ساغ للداعية أن ينتصر لنفسه، فإن الانتصار إنما يكون بالحق، واللغة التي تليق بأهل الحق هي اللغة الرصينة المعبِّرة عن صفاء الحق وعدالة قضية أصحابه، أما لغة الجاهلين، ومنطق السفهاء فلا يليق بأهل الفضيلة.

وفي كل من الساحة العلميّة والدعويّة قديمًا وحديثًا، ردود واستدراكات، وصراعات قليل منها ما يدور بين حق وباطل جَلِيّ واضح، وكثير منها في منطقة رمادية يختلط فيها الحق والباطل، وضجيج الصراع أعلى من عدالة القضية، وبعض هذه الصراعات والمعارك تتجاوز حدود الأدب الشرعي، ولا تَسْلَم من وقوع بعض الأفاضل في خُلُق الجاهلين.

إن الخلَل السلوكي والخُلُقِيّ ليس بالضرورة صادرًا عن سوء نية، ولا عن تعمُّد وسبق إصرار، بل إن كثيرًا من المزالق السلوكيَّة يحسب أصحابها أنهم يحسنون صنعًا.

إن تبني بعض الناس لقضية يَحسب أنها عادلة، ودخوله في معركة يَعتقد فيها أنه مدافع عن الحق ومنتصر له ربما شغَله عن تقويم دفاعه عن قضيته، ومراجعة أدائه؛ فانشغل بحسن نيته عن تسديد عمله.

وإذا كانت صحة نية المتعبّد لا تبرّر له الخطأ في العبادة، بل إنَّ معظم من يأتي البدع العملية لا تنقصه النية الصادقة، وهو معتقد في معظم أحواله أنه يتقرّب إلى الله ويحسن صنعًا، فكذلك اجتهاد الإنسان في نشر الحق والدفاع عنه، ومقارعة أهل الباطل، لا يلزم منه صحة أساليبه وسلامة أدواته.

وحين تغيب الرصانة والوقار عن لغة الناطق بالحق، ويستخفه الذين لا يوقنون؛ فينبو قلمه ولسانه بما لا يليق بمثله، ينظر كثير من الناس إلى تجاوزه السلوكي والخُلُقِيّ أكثر مما ينظرون إلى الحقّ الذي يحمله.

والناس يرسمون صورة مثالية لحَمَلَةِ الحقِّ، ولا يعذرونهم فيما يعذرون فيه غيرهم، ويتوقعون منهم قدرًا عاليًا من الإشراق والصفاء.

وغياب الواقعية في تطلُّعات الناس مِن حَمَلَة الحقِّ لا يُعْفِي أهل الحق من وَضْع أنفسهم دومًا تحت مجهر التقويم، ومراجعة أدائهم وقتًا بعد وقت وحينًا بعد حين.





## فکیدونی جمیعًا

حين دعا هود عَلَيْكُ قومه إلى التوحيد كذَّبوه كغيرهم من الأمم، واتَّهموه في عقله؛ ﴿ قَالُواْ يَدْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ الهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا خُنُ لَكَ يِمُوْمِنِينَ ﴿ آَ اللهَ اللهُ وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

أعلنها هود علي صريحة مدويّة أمام قومه، أعلنها وهو يعرفهم تمام المعرفة؛ فهم قومه يعرفهم بجبروتهم، وتسلطهم، وهم القائلون: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ﴾.

﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ﴾ اجتمِعوا كلكم برأيكم وقوتكم، وكيدوني، وافعلوا ما بدا لكم، وليكن كيدكم حاضرًا ناجزًا لا مؤجلًا ﴿ ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾.

لقد لجأ إلى الله رَاتِّة وفوَّض أمره إليه، وتوكل عليه؛ ﴿ إِنِي تَوكَلَّكُ عَلَيه وَ الله الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عليه و القوة المطلقة، والقدرة التي لا حدود لها، فهو القادر علي، وهو كذلك القادر عليكم، نواصينا كلنا بيده -سبحانه- ورَبِّكُم مَّامِن دَابَّةٍ إِلَا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَم إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم .

عرف التاريخ طائفة من حَمَلَة الأفكار والفلسفات، قاوموا مخالفيهم، ودفَع كثيرٌ منهم ثمَن ذلك من حريته، وتمتُّعه بدنياه، بل ربما من حياته، فكيف بحملة العقيدة ومنهج الحق؟

من سُنَّة الله ﷺ أن يملي للباطل، وربما مُكِّن أهله كما تمكن قوم هود، وثمود، وأصحاب مدين، وفرعون، وقارون، وغيرهم كثير.

وامتلاك الباطل للقوة المادية يتيح له استخدام قوة الحجة والمنطق والبيان، كما كان فرعون يتحدث مع قومه متظاهرًا بحرصه على حماية الحق، وحذَّرهم من إفساد موسى لدين الناس، أو إشاعة الفساد في الأرض؛ ﴿وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلِيَدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ الأرض؛ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلِيدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ الْأَرض؛ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلِيدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وقد يبتلي الله مَن آتاهم العلم، وشرَّفهم بوراثة الأنبياء، يبتليهم بتمكُّن الباطل، وسطوته وقوة جبروته.

حينها لا يقوم بالحق ويصدح به، ولا يتأهل لحمله إلا أهل الشجاعة



والعزيمة، أما الجبان فسيجد له ألف مخرج ومخرج.

وعدوان الباطل ليس حكرًا على الظلم والإيذاء البدني والمادي؛ فطغيان الإعلام، وسطوة الوسائل المسموعة والمرئية والرقمية قد تكون أعظم وأقوى كيدًا من الأذى المادي والبدني.

إن حَمَلة الدعوة أصحاب رسالة عظيمة، وليسوا مجرد حمَلة أفكار، ليسوا مجرد كُتَّاب أو متحدِّثين يحاورون بآرائهم، ويسوِّقون لأفكارهم، وإن كان هذا أحد ميادينهم.

ربما يطرب الناس لهم حين يتحدثون عن اللباقة، وحسن التعامل مع الناس، والمرونة وسعة الأفق، ويعجبون بما يقولونه حول بناء الأسرة، والتعامل الزوجي... إلخ ذلك.

ويثنون عليهم حين يتحدثون عن يُسْر الدين وسماحته، وتفهم الخلاف وقبول الآخر... إلخ.

وذلك حق لا يسوغ أن يتخلّى عنه الدعاة، لكنَّ وظيفة الدعاة أوسع من ذلك؛ وظيفتهم إبلاغ دين الله وهي وبيان الحق، وليس مجاراة أهواء الناس ورغباتهم ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمُ لَفُسَدَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهِ ﴾ (المؤمنون: ٧١). ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ اللَّمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا فَيَعِمَ النَّيْعَ اللَّهُ وَالْجَائية الله الله وَالله وَلَوْ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وهكذا كان منهج الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ فقد جاءوا بدعوتهم الصريحة لقومهم للزوم التوحيد، ونفي الشرك وعبادة الأوثان، وواجهوا قومهم بانحرافهم؛ فلوط عَلِيَكُ دعاهم لترك الفاحشة، وشعيب عليه دعاهم لترك التطفيف في المكيال والميزان، والبعد عن الصدّ عن سبيل الله، وهكذا كان منهج الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-.

إن بيان الحق، ودعوة الناس لدين الله بحاجة إلى الشجاعة كما كان أنبياء الله وسُنَّة الله في حمَلة الحق هي كما قال ورقة الله يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عُودِيَ (أخرجه البخاري ٣، ومسلم ١٦٠).

وكانت شجاعة أبي بكر الله يوم الردة مما حمى الله بها بيضة الإسلام، وهكذا شجاعة الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، كما قال الإمام ابن المديني: «إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث؛ أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة» (تاريخ بغداد ٢/ ٩٠).

وتحلي رجال العلم والدعوة بالشجاعة من أهم ما يصنع جيل الشجاعة، كما قال الرافعي: «رؤية الكبار شجعانًا هي وحدها التي تُخرِج الصغار شجعانًا، ولا طريقة غير هذه في تربية شجاعة الأمة» (مجلة الرسالة ع٩٤ ص٥).

تبدأ الشجاعة وتنتهي بقوة القلب، والجسم إنما هو خادم وتابع للقلب؛ فالجبان ليس بالضرورة ضعيف البنية، خائر القوى، وليس الشجاع دومًا قوي البدن، مفتول العضلات، هذا في الشجاعة المادية البدنية، فكيف بالشجاعة الأدبية الداخلية؟

ومن هنا فخُلُق الشجاعة لدى الأنبياء وأتباعهم مصدره الإيمان؛ الإيمان العميق بقدرة الله -سبحانه- وقوته، وهوان المخلوق وضعفه،



الإيمان الذي ربى عليه الله أصحابه حين أوصى غلامًا يافعًا بتلك الوصية العظيمة فقال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعَتْ الأقلام، وجفّت الصحف» (أخرجه أحمد ٢٦٦٩ والترمذي ٢٥١٦).

وأحسب أن حاملي الحق من أهل العلم والدعوة بحاجة لأن يتحلوا بالشجاعة إلى منتهاها، وأحسب أن ما يُمَارَس من أخطاء باسم الشجاعة ليس نتيجة اتصاف صاحبها بالشجاعة، إنما مصدره غياب عناصر أخرى تحكم سلوك أصحابها وتصرفهم؛ فالإنسان السوي لا يتحرَّك بخُلُق واحد دون سواه.

مصدر الخلل في بعض التجاوزات قد يأتي من غياب الحكمة؛ الحكمة التي تقود صاحبها إلى التأني، والتفكير العميق، ودراسة الأمر من جوانبه، ثم وضع التصرف المناسب في موضعه المناسب.



كما أنه ينظر إلى واقع الناس وما يعوقهم عن قبول الحق، وأن مِن مسؤوليته إعانتهم على تجاوز العقبات، والأخذ بأيديهم.

كما أنه ينظر إلى حاجة الناس إلى التدرج كما كان ذلك منهج القرآن، كما في تحريم الخمر، وفرض الجهاد، وإلى الحاجة لمعرفة المآلات ووزن المصالح والمفاسد.

وقد يكون منشأ الخلل من اتّصاف الإنسان بالعجلة؛ فالإقدام دون تأنّ قد يدفع صاحبه للمهالك.

ومما يغفل عنه بعض المتلبسين بخُلُق الشجاعة: الحذر من الهوى؛ فالهوى كما يقود صاحبه للجبن والقعود، وتغليب سلامة النفس، فقد يقوده إلى الإقدام والاندفاع؛ فالنفس فيها العجلة، وهوى الانتصار، والوقوف موقف البطولة، وفيها هوى الإخلاد للسلامة.

وليس المقام مقام بَسْط الحديث في فقه الدعوة، إنما الإشارة إلى ضرورة خُلُق الشجاعة لمن يتصدَّى للدعوة، مع مراعاة أنه كغيره من محاسن الأخلاق ومكارمها ينبغي أن يُحَاط بسياج الفقه والحكمة، كما أن الفقه والحكمة لا ينبغي أن تكون تبريرًا للضعف والخور حين يقتضي الموقف الشجاعة والإقدام.





### لا يتبعني رجل

حين مضى موسى بقومه، وسألهم دخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ووعدهم بالنصر والتمكين امتنعوا، وقالوا لموسى عليك متخلين عن أبسط مبادئ الأخلاق والأدب مع مقام الأنبياء: ﴿إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبُدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَدُونَ ﴾ (المائدة: ٢٤).

حينها يأس موسى عَلَيْكُ من استجابتهم، وسأله ربه عَلَى مفارقتهم ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ (المائدة: ٢٥).

واستجاب الله دعاء موسى عَلَيْكَ؛ فكتب الله تَكْنَ عليهم التيه أربعين سنة؛ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (المائدة: ٢٦).

وبعد أن انقضت سنوات التيه، وذاق بنو إسرائيل ما ذاقوه؛ عقوبةً من الله على تخليهم عن أمره، أرسل لهم على نبيه يوشع بن نون عليكا.

عن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله هم: «غزا نبيٌّ من الأنبياء، فقال لقومه: لا يَتِّبِعْنِي رجلٌ ملكَ بضعَ امرأة، وهو يريدُ أن يَبْنِيَ بها ولمَّا يَبْنِ بها، ولا أَحَدٌ بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفها، ولا أَحَدٌ اشترى غنمًا أو

خَلِفَات، وهو ينتظرُ ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبًا من ذلك، فقال للشمس: إنكِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ، اللهمَّ احبسها علينا، فحُبِسَتْ حتى فتحَ اللهُ عليه، فجمعَ الغنائمَ فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تَطْعَمْهَا، فقال: إنَّ فيكم غُلُولًا، فليُبَايعني من كلِّ قبيلة رجلٌ، فلزقتْ يدُ رجلينِ أو يدُ رجل بيده، فقال: فيكمُ الغُلُولُ، فلتُبايعني قبيلتُكَ، فلزقتْ يدُ رجليْنِ أو ثلاثةٌ بيده، فقال: فيكمُ الغُلُولُ، فحاؤوا برأس مثل رأس بقرةٍ من الذهب، فوضعوها، فجاءتِ النارُ فأكلتها، ثم أحلَّ اللهُ لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلَّها لنا» (أخرجه البخاري ٢١٢٤، ومسلم ١٧٤٧)، وزاد النسائي في الكبرى (٨٨٢٧): «أو له حاجة في الرجوع».

وقد جاء في حديث آخر تسميته بأنه يوشع بن نون عَلَيْكُ، عن أبي هريرة هذه، قال: قال رسول الله هذا: «إن الشمس لم تُحْبَس على بَشَر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» (أخرجه أحمد ٨٣١٥).

قال ابن حجر: «قال المهلب: في هذا الحديث أن فِتَن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء؛ لأن مَن ملك بُضْع امرأة ولم يدخل بها، أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلّق بالرجوع إليها، ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة، وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا» (فتح الباري ٦/ ٢٢٣).

إن المقام مقام جدوعزيمة؛ فهم سيقاتلون القوم الجبارين، ولسلفهم سابقة في النكوص والتخلي، فلا يريد يوشع عليا أن يصحبه إلا الجاد،

إلا الرجل الذي ليس له في الدنيا مطمع، وليس وراءه ما ينتظره أو تتعلق نفسه به.

حين يأتي الحديث عن الخُلُق تنصرف الأذهان دومًا إلى الرِّقة واللِّين، واللباقة في التعامل مع الناس، بل ربما عدَّ بعضهم من طيب الخلق ألا يقول الرجل لا، ولو كان المقام يقتضي ذلك، ولو كان ما يمنعه هو العجز والضعف، وليس حبّ الإحسان إلى الناس.

لا شك أن الرفق واللين، وأن حُسن التعامل مع الناس أساس من أُسُس الخلق، بل إنه الله يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.

لكن ثمَّة أحوال تتطلب الحزم، وتقتضي الصرامة، وأن يقول الإنسان لا، وأن يتمسك بموقفه؛ فلكل مقام مقال.

كان خاتم النبيين الله متحليًا بالحزم حين يقتضي المقام ذلك، ولم يكن هذا متعارضًا مع ما وصف به الله من الرفق واللين.

وصفه - تبارك وتعالى - باللين مع أصحابه فقال: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِر اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِر اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكَلُ عَلَى ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴾ (ال عمران:١٥٩).

ووصفه -سبحانه- بأنه يعز عليه عنَّ عَنتُ أمته، فقال عَنْ ﴿ لَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَقَدْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا





ومع ذلك فحين اقتضى المقام الحزم مع نسائه -وعلى رأسهن عائشة - كان حازمًا هن عن عائشة أم المؤمنين شي أنها قالت: إن رسول الله في قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله في: «مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس»، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب



ثمة مقامات عدة تقتضي الحزم في التعامل معها ولو سخط الناس، فمن ذلك انتهاك حرمات الله على وكان هم من أشد الناس حزمًا في ذلك، عن عائشة على قال: قَدِمَ رسول الله هم من سَفَر، وقد سَترتُ بِقِرَام لي على سَهْوَة لي فيها تماثيلُ فلما رآه رسول الله هم هتكه، وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»، قالت: فجعلناه وسادة، أو وسادتين. (أخرجه البخاري ٤٥٩٥، ومسلم ٢١٠٧). وفي رواية مسلم: «فتلوّن وجهه، ثم تناول الستر فهتكه».

ومما يقتضي الحزم تمادي الأمر، وامتداده، والخشية بأن يتسع؛ فالحزم في مثل هذا الموقف يغلق الباب، وقد كان على حازمًا حين ضربت نساؤه أخبيتهن في المسجد، فعن عائشة وها أن النبي أن النبي أزاد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: «آلبر تقولون بهن؟» ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال. (أخرجه البخاري مسلم ٢٠٣٤).

لقد ترك النبي الله هذه العبادة العظيمة، وهي الاعتكاف في العشر الأواخر؛ إنكارًا لما فعله أزواجه -رضوان الله عليهن-، قال ابن حجر:





«وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» (فتح الباري ٤/ ٢٧٧).

وتحكي أم المؤمنين عائشة و صورة من الحزم لدى أبيها الصديق، وخليفته عمر -رضي الله عنهم أجمعين-، فتقول: قُبض النبي في فارتدت العرب، واشرأب النفاق بالمدينة، فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي لهاضها، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها في الإسلام، وكانت تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غَناء للإسلام، كان والله أحوزيًا، نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها. (فضائل الصحابة لأحمد ٢٨، الطبراني في الصغير ١٠٥١، والأوسط ٤٣١٨).

وقيل لمعاوية بن أبي سفيان: «إنا نراك تقدم حتى نقول يُقتل، وتتأخر حتى نقول لا يرجع فقال: أتقدّم ما كان غُنمًا، وأتأخر ما كان التأخر حَزمًا». (الخرائطي ٧٧٨).

ومن صور ما ينبغي حسمه وقطعه: التمادي في الجدل، أو استمرار المراجعة بعد أن يتضح الأمر ويُحْسَم.

إن الناس بحاجة إلى الرفق واللين، وإلى مراعاة مشاعرهم، وهم أيضًا بحاجة إلى أن يتربوا على الجدية، وأن يدركوا أن لكل شيء حدًّا وقدرًا، وأن من الأمور ما لا ينبغي أن يكون ميدانًا للمساومة والأخذ والردّ.

ولذا نلمس لدى من فقدوا الحزم ترددًا في القرار، وتقلبًا في الرأي مع أتباعهم من أهلهم أو طلابهم، وضعفًا في مواقف تقتضي العزيمة والجد. ومن أسوأ ما في الأخلاق الضعيفة أن تلبس لباس حُسْن الخُلُق؛



فالضعيف العاجز عن اتِّخاذ موقف حازم يقتضيه المقام ربما برر موقفه بأن هذا مقتضى الحلم والرفق واللين، أو برر له غيره ذلك.

وفي مقابل هذا هناك مَن تغلب عليه القسوة، ويتَّصف ببعض الفظاظة في خُلُقه وتعامله؛ فيفسِّر ذلك بأنه قوة في الحق، وأنه حزم على مَن يستحق ذلك.

إننا بحاجة لأن نرقب ردود الأفعال، وأن نحذر مِن أن نعالج الخطأ بخطأ يقابله؛ ففي بعض المجتمعات التي يسود فيها قَدْر من القسوة في التعامل مع الزوجة أو الأولاد، وتتحول العقوبة إلى أصل في التعليم وتقويم السلوك، في هذه المجتمعات يعلو الصوت الذي يدعو للرفق واللين، ويقف الموقف الرافض للعقوبة بأشكالها، ولا شك أن الرفق واللين أصل في التربية، ومنهج نبوي، وخُلُق رباني، لكن مَن وُصف باللين واللين أصل في التربية، ومنهج نبوي، وخُلُق رباني، لكن مَن وُصف باللين وهو أرفق الناس وأرقهم كان يحزم حين يقتضي الموقف ذلك.

وحين زادت حالات العلاقات المحرمة بين الجنسين، بالغ بعض المتحدثين في الشأن الأسري في دور ما يسمونه: الإشباع العاطفي، سواء ما يتصل بالزوجة، أو ما يتصل بالبنات، وانتقوا من مواقف الهدي النبوي ما يؤيد ما يدعون إليه.

وأصل الأمر صحيح؛ فالزوجة والبنت تحتاج إلى الصلة العاطفية، وإلى الاحتواء والرحمة، وكثير من البيئات يضعف فيها ذلك، إلا أن الخلل هو في تضخيم هذا الأمر من جهة دوره في تفسير حالات الخيانة



والعلاقة المحرمة، ومن جهة الدعوة إلى تغليبه على حساب التربية المتوازنة، والحزم فيما يقتضي ذلك.

ومما ينبغي العناية به فيما يتصل بخُلق الحزم أنه خُلُق حميد حين يُوضَع في موضعه، يهدف إلى تهذيب النفوس، وأخذها بالحق، وربما أطرها على ما يصلحها، ومنعها مما يفسدها؛ لذا فهو لا يعني القسوة والغلظة، فضلاً عن سلاطة اللسان والألفاظ النابية؛ فالحازم هو من يقول (لا) حين يتطلب الأمر ذلك، ويُصِر على ما يطلبه، أو يطلب الالتزام بأمر لا بد منه، لكن ليس بالضرورة أن يكون قاسيًا عنيفًا في ذلك.

الوالد الحازم يوقظ ولده للصلاة، ويكون صارمًا في الأمر؛ فيدرك الولد ألا مناص من الاستجابة، ويضطر للاستيقاظ رغم داعي النفس للاستسلام للنوم، لكن هذا الحزم ليس بالضرورة مقرونًا برفع الصوت، فضلاً عن الألفاظ التي لا تليق.

وقد نهى ها عائشة عن الفحش مع أشد الناس عداوة للمؤمنين، عن عروة بن الزبير، أن عائشة، عن زوج النبي ها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ها، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله ها: «مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ها: «قد قلت: وعليكم» (أخرجه البخاري تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ها: «قد قلت: وعليكم» (أخرجه البخاري).



كما أن الحزم لا يعني سرعة الغضب، والانفعال لأتفه الأمور؛ فالغاضب يتصرف غالبًا استجابة لغضبه، وانسياقًا وراء انفعاله، وليس اقتناعًا بأن الموقف يتطلب ذلك.

ولا يسلم الإنسان من الغضب فيما يقتضي ذلك أو لا يقتضي؛ فهو بشر مجبول على النقص، لكنه حين يسود فهو أمارة على استيلاء الغضب وفقد الحلم، وليس على الحزم الممدوح.

ومن أسوأ حيل الدفاع النفسي التي يمارسها الإنسان أن يسوِّغ صفاته السلبية، ويضع قصوره الخُلقي في قالب مقبول فيسمِّي الغضب والقسوة حزمًا، والضعف رفقًا، والتهور شجاعة، والجبن حكمة.

والحزم كغيره من الأخلاق البشرية إنما يُطلب في موضعه؛ فكما أن من الأحوال ما لا يكيق بها إلا الحزم، فثمة أحوال عدة تقتضي المرونة، واصطناع الحزم فيها تصلّب في غير موضعه.

ويكثر ذلك لدى بعض الرجال مع زوجاتهم؛ فيرون أن تنازلهم عما طلبوه، أو موافقتهم للزوجة فيه خدش للرجولة، ونقص في الكرامة، وفيه دعوة لها مستقبلاً للإصرار على مطالبها، وربما مارس الأب ذلك مع أولاده، والزوجة مع زوجها.

والعاقل المتحلي بمحاسن الأخلاق يتنازل حين يتضح له أن المقام يقتضي المرونة والتنازل، ويرجع عن رأيه حين لا يرى التمسك به فضبلة.

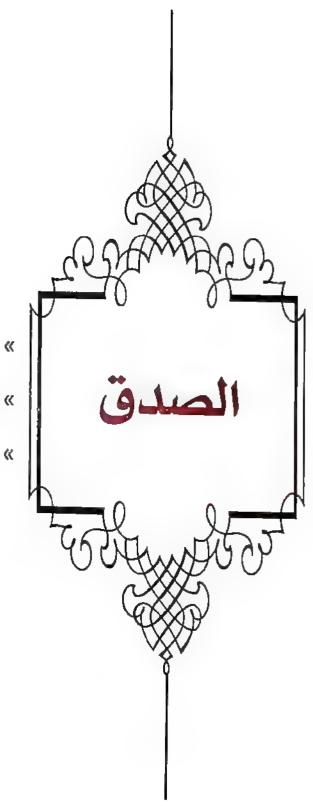

» لم يكذب إبراهيم » إنه كان صادق الوعد

وما أريد أن أخالفكم



# لم یکذب إبراهیم

عن أبي هريرة ه، أن رسول الله الله الله عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله النبي عَلِينًا)، قط إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (الصافات: ٨٩)، وقوله: ﴿ بُلِّ فَعَكُهُ كُبُرُكَ مِي مُهُمَّ هَاذَا ﴾ (الأنبياء: ٦٣)، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار، إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام؛ فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليك إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعى الله أن يُطلق يدي ولا أضرِّك، ففعلت، فعاد، فقُبضَت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد، فقُبضَت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليك انصرف، فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرًا، كفَّ الله يد الفاجر، وأخدم خادمًا» قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. (أخرجه مسلم ٢٣٧١، والبخاري



٣٣٥٧ مختصرًا، ورواه قريبًا من هذا السياق موقوفًا على أبي هريرة ٣٣٥٨).

إن هذا الحديث النبوي ينطق بالشهادة بالصدق المطلق لخليل الرحمن إبراهيم عليه أما هذه الثلاث الواردة في الحديث فاثنتان في ذات الله عليه والثالثة لاستنقاذ عرض زوجته الكريمة -عليها السلام-.

وأسهب الحافظ ابن حجر في توجيه تلك الكذبات فقال: «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة؛ فلكونه قال قو لا يعتقده السامع كذبًا، لكنه إذا حقِّق لم يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض، فقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي سأسقم، واسم الفاعل يُستعمل بمعنى المستقبل كثيرًا، ويحتمل أنه أراد أني سقيم بما قدر عليَّ من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم، وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت، وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذبًا لا تصريحًا ولا تعريضًا. وقوله: ﴿ بُلُّ فَعَكُهُ وَكَبِيرُهُمْ فَالَ القرطبي: هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعًا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله: ﴿ بَلِّ فَعَلَّهُۥ كَبِيرُهُمْ ﴾ بقوله: ﴿فَتَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾، قال ابن قتيبة: معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله: إن كانوا ينطقون، أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب، وعن الكسائي: أنه كان يقف عند قوله: بل فعله، أي فعله من فعله كائنًا من كان، ثم يبتدئ



كبيرهم هذا، وهذا خبر مستقل، ثم يقول: فاسألوهم إلى آخره، ولا يخفى تكلَّفه. وقوله: هذه أختي: يعتذر عنه بأنَّ مراده أنها أخته في الإسلام» (فتح الباري ٦/ ٣٩١-٣٩٢).

ومع أن هذه الكذبات في ذات الله، ولحماية عرض زوجه الشريفة إلا أنه علي يعتذريوم القيامة عن الشفاعة لأجلها؛ ففي حديث الشفاعة المشهور يقول علي «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات...» (أخرجه البخاري ٤٧١٢)، ومسلم ١٩٤).

حمّلة الرسالة ودعاة الإصلاح بشر لا ترفعهم النبوة عن البشرية، وإن كانوا في أعلى مقاماتها، ومهما بلغ البشر من التسامي الخلقي فلن يصلوا إلى درجة الكمال، ولن يسلموا من قصور في أخلاقهم.

إلا إن الكذب من حَمَلة الدعوة والرسالة أمرٌ لا يمكن قبوله واحتماله، وفي حديث مرسل عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله كاليكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نعم»، فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: «نعم» فقيل له: أيكون المؤمن عبدالبر: «لا أحفظ فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لا». قال ابن عبدالبر: «لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل» (الاستذكار ٨ ٥٧٥).

ويشرح ابن عبدالبر المراد بالحديث بقوله: «ومعناه: أن المؤمن لا يكون كذابًا، والكذاب في لسان العرب مَن غلب عليه الكذب، ومَن شأنه

الكذب فيما أبيح له وفيما لم يبح، وهو أكثر من الكاذب؛ لأن الكاذب يكون لمرة واحدة، والكذّاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار، وليست هذه صفة المؤمن، وأما قوله: إن المؤمن قد يكون بخيلاً، وقد يكون جبانًا: فهذا معلوم بالمشاهدة، معروف بالأخبار والمعاينة، ولكن ليس البخل ولا الجبن من صفات الأنبياء، ولا الجلة من الفضلاء؛ لأن الكرم والسخاء من رفيع الخصال، وكذلك النجدة والشجاعة وقوة النفس على المدافعة إذا كان ذلك في الحق، ألا ترى إلى قول النبي على يوم حنين: ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا» (الاستذكار ٨/ ٥٧٥-٥٧٦).

وربما يكون في نفس الداعي إلى الخير، أو العالم وطالب العلم شيء من الحرص على المال، فيمسك بعض ما لايسوغ من مثله إمساكه، أو يحجم عما لا ينبغي لمثله أن يحجم عنه، أما الكذب فلا يمكن احتماله؛ فحين يكذب المتصدِّي للتعليم أو الدعوة والإصلاح يفقد مصداقيته ومشروعيته لدى الناس.

قال ابن حجر: «قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم؛ وذلك أن العقل قطّع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقًا به؛ ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» (فتح الباري ٢/ ٣٩٢).

ولئن كان الكذب الصريح -الذي يتضمن تعمُّد الإخبار بغير الواقع-أمر يندر وجوده من الدعاة والمتصدين لتعليم الناس وتوجيههم، إلا أن



هناك صورًا من القصور في الصدق تقدح في مصداقية الداعية وطالب العلم، وربما تقود إلى اتهامه بالكذب.

والحَرِيّ بالقدوات أن يكونوا نماذج تُحْتَذَى في الصِّدق وتحرِّيه؛ فلا يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا.

ومن تحرِّي الصِّدق تمحيص ما يتحدَّث فيه الداعية وطالب العلم من الأخبار والحوادث وبالأخص المعاصر منها؛ فبعض الأخبار تستهوي المتحدث والواعظ لما يرى فيها من عبرة وعظة؛ فيبادر بنشرها والاستشهاد بها، وقد حذَّر هم من التساهل في التحديث بكل ما يسمعه الشخص، فعن أبي هريرة هو قال: قال رسول الله هم: "كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع» (أخرجه مسلم ه)، وأخرجه موقوفًا عن عمر بن الخطاب في بلفظ: "بَحَسْبِ المرء من الكذب أن يُحَدِّث بكل ما سمع».

قال النووي: «وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب: ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدَّث بكل ما سمع فقد كذَب؛ لإخباره بما لم يكن، وقد تقدَّم أن مذهب أهل الحق أن الكذبَ الإخبارُ عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يُشترط فيه التعمد، لكنَّ التعمد شرط في كونه إثمًا، والله أعلم» (شرح صحيح مسلم ١/٥٥).

وحين يسمع الناس الحديث عن هذه الأخبار ونحوها، فكثير منهم يتهم المتحدث بتعمُّد الكذب لتسويق مقاله، أو البحث عن الشهرة. ومن حكمة الداعية وتحرّي الصدق أن يتجنّب الغرائب التي قد يُنكرها الناس؛ فتأثيرها قد لا يوازي ردة فعل سماع الناس لها، قال علي وللهذذ «حدّثوا الناس، بما يعرفون أتحبّون أن يُكذّب الله ورسوله» (أخرجه البخاري ١٢٧).

ومن تحرِّي الصدق: اعتناء الداعية بالصدق في الوعود التي يعطيها الناس؛ فقد تقوده العاطفة والرغبة في كسب الناس إلى التسامح في الوعد بما لا يملك من شفاعة أو قضاء حاجة؛ فلا يستطيع الوفاء بذلك؛ فقد يُتَّهَم حينها بالكذب، وإخلاف الوعد.

ومن تحرِّي الصدق: الشجاعة في الاعتراف بالتقصير وتحمُّل تَبِعَة الخطأ عند حدوثه، وبخاصة حين يكون صاحب سلطة ومسؤولية.

ومما لا يليق بالمنتسب للعلم والدعوة أن يتكلف تبرير مواقفه التي لم يُوَقَّق فيها، وأشد من ذلك تحويل النقد الموجَّه له إلى اعتبارات شخصية، واتهام من ينتقده بسوء النية.

كل ذلك إنما يتحقَّق من خلال الصدق الداخلي؛ صِدْق القلب، والاجتهاد في تحرِّي الحقيقة والحديث عنها، والتخلُّص من حظوظ النفس.







قال تعالى عن نبيه وعبده إسماعيل عَلِيَكُمْ: ﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ اللَّهِ مَا لَكُونَ الْكِئْبِ إِسْمَعِيلًا ﴾ (مريم: ٤٥).

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذِكْره لنبيه محمد الله واذكريا محمد في الكتاب إسماعيل بن إبراهيم، فاقصص خبره إنه كان لا يكذب وعده، ولا يخلف، ولكنه كان إذا وعد ربه، أو عبدًا من عباده وعدًا وفّى به ". (تفسير الطبرى ١٨/١٨).

وفسَّر بعض المفسرين ذلك بأنه فيما بينه وبين ربه، روى ابن جرير بإسناده عن ابن جريج أنه قال: «لم يَعِد ربَّه عِدَة إلا أنجزها» (تفسير الطبري ١١١/١٨).

وفسر ابن كثير عبارة ابن جريج بقوله: «ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها، ووفاها حقها» (تفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٨).

وقال بعضهم: إنه عام فيما بينه وبين الله، وما بينه وبين الناس، قال ابن الجوزي: «هذا عام فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس» (زاد المسير ٣/ ١٣٥).

أما وجه تخصيص إسماعيل عَلَيْكُ بهذه الصفة، فقال الزمخشري: «ذكر إسماعيل عَلَيْكُ بصدق الوعد وإن كان ذلك موجودًا في غيره من





الأنبياء، تشريفًا له وإكرامًا، كالتلقيب بنحو: الحليم، والأوَّاه، والصدِّيق، ولأنه المشهور المتواصف من خصاله» (الكشاف ٣/٣٢).

وقال ابن الجوزي: "فإن قيل: كيف خُصَّ بصدق الوعد إسماعيل، وليس في الأنبياء من ليس كذلك؟ فالجواب: أن إسماعيل عانَى في الوفاء بالوعد ما لم يُعانه غيره من الأنبياء، فأثني عليه بذلك». (زاد المسير ١٣٥٨).

قال ابن كثير: "ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبُّس بضدًها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله شه صادق الوعد أيضًا، لا يَعِد أحدًا شيئًا الا وفّى له به، وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: إلا وفّى له به، وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: "حدَّثني فصدقني، ووعدني فوفّى لي" (أخرجه البخاري ٢١١٠ ومسلم ٢٤٤٩). ولما توفي النبي شقال الخليفة أبو بكر الصديق: مَن كان له عند رسول الله عند أو دين فليأتني أنجز له، فجاءه جابر بن عبد الله، فقال: إن رسول الله شككان قال: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا"، يعني: ملء كفيه، فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرًا، فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعدّه، فإذا هو خمسمائة درهم، فأعطاه مثليها معها (أخرجه البخاري ٤٣٨٣)، ومسلم ٤٣١٤)» (تفسير ابن كثير ٥/ ٢٣٩).

قال إياس بن معاوية: «لأن يكون في فِعَال الرجل فَضْلٌ عن قوله أجمل من أن يكون في قوله فَضلٌ عن فِعَاله» (مكارم الأخلاق للخرائطي ٢٠٣).





صدق الوعد من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلَّى بها مَن يتصدَّى لتعليم الناس ودعوتهم، أو يقود مشروعات الإصلاح في المجتمعات.

طالب العلم والداعية يقصده كثيرٌ من الناس طالبين المساعدة وقضاء الحاجة، أو الشفاعة لهم لدى أهل اليسار والجدة، ومن تمام الخُلق ألا ينهر الإنسان السائل، أو يصرفه دون أن يلبِّي حاجته، فقد نهى الله -تبارك وتعالى - نبيه الله بقوله تَهُنَّ: ﴿وَأَمَّا السَّامِلُ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ (الضحى: ١٠).

والخجل من الاعتذار قد يقود صاحبه إلى أن يَعِد صاحب الحاجة، أو أن يقول له ما يشعره بالالتزام والوعد، وهو يعلم أنه لن يستطيع.

إن الوضوح مع الناس مطلب مهم، وهو جزء من صدق الرجل، والوضوح لا يعني اللغة الجانّة، أو انتهار السائل، أو إشعاره بالانشغال بما هو أهم، أو وجود مصارف أولى، ونحو ذلك.

إن من صدق الوعد أن نُحْسِن استقبال السائل، أو طالب المساعدة والشفاعة، وأن نُشْعِره باهتمامنا بأمره، لكن مع ذلك أن نؤكّد له أننا نعمل في حدود طاقتنا، وأن إمكاناتنا محدودة، بحيث يعذرنا حين لا نستطيع تلبية طلبه.

ومن أهم من يحتاج صدق الوعد من الدعاة والمصلحين من يشتغلون بالشأن العام، ويشاركون في الأعمال والمجالس العامة.

ترتبط بعض النشاطات العامة بإعطاء الوعود، وعرض برامج العمل لتسويق الفرد أو التكتل والاتجاه.





وقد تدعو حدة السباق أصحابها إلى الإفراط في الوعود، وإلى عرض برامج حالمة، ومشروعات فوق الطاقة، وحين يصل المرشح إلى الموقع لا يستطيع الوفاء بكثير مما وعَد.

وتتكرر الظاهرة في النقابات والاتحادات ونحوها مما يحتاج فيه الشخص إلى التسويق لنفسه.

إن الدعاة إلى الله على والمصلحين بحاجة إلى استحضار هذا المعنى والتحلي بصدق الوعد، وإلا فإنهم سيدفعون مقابل بعض المكاسب العاجلة ثمنًا باهظًا من سُمْعتهم، ونظرة الناس لدعوتهم ومقاصدهم.

ومما يحتاج فيه الداعية إلى استحضار الصدق في الوعد ما يتعلَّق بالمشاريع الخيرية والدعوية؛ فكثير من هذه المشروعات والبرامج تحتاج إلى دعم مادي، والداعم في الأغلب ينظر إلى العائد المتوقع من هذه البرامج ليختار بين ما يرى أنه أولى وأفضل في مصارف الصدقة أو الزكاة.

ويميل كثير من الدعاة وأهل الفضل إلى الحديث عن مشروعاتهم بإيجابية عالية لا تخلو من مبالغة في تصوُّر النتائج المتوقعة، ويوظفون ذلك في التسويق لدى المانحين، وحين يتحول المشروع من فكرة إلى واقع تبدو الفجوة واسعة وكبيرة بين الوعود وما تحقق على أرض الواقع.

إن الناس يُصْدِرُون أحكامًا قاسية على طالب العلم والداعية حين لا يرون منه صدق الوعد، حتى في حالات عديدة قد يكون الأمر خارج إرادته.

والأمر لا يقف عند وصف الداعية بخلق سيئ فحسب، بل إنه يمتد إلى الطعن في دعوته، وفي صدق تدينه، فيتهمونه باتخاذ الدعوة والتدين ستارًا لمقاصد خاصة، وأنه يبحث عن الدنيا والشهرة والسمعة، بل إن الأمر كثيرًا ما يتجاوز الشخص نفسه، إلى جعله نموذجًا للدعاة والصالحين؛ فتتسع دائرة الاتهام والتشكيك في النوايا، والطعن في المقاصد.

ومِن صُور صدق الوعد: أن يصدق الرجل الصالح في عَرْض صورته أمام الآخرين، ويحذر من أن يأخذ الناس منه -بلسان الحال أو المقال- وعودًا لا تتحقق، فربما تقدم بعض الصالحين لخطبة زوجة أخرى، فأعطاها أو أعطى أهلها وعودًا يعلم من نفسه أنه لا يقدر على الوفاء بها، ثم وضعهم أمام الأمر الواقع بعد ذلك معتذرًا بعدم قدرته، تاركًا لهم الخيار بين البقاء والفراق، وليس هذا عدلاً وإنصافًا؛ فحال المرأة بعد الطلاق ليست كحالها قبله.

طال حواري مع أحدهم دون جدوى، حتى قلت له: لو تقدم أحد لابنتك وهو على ما ذكرت عن نفسك فهل ترضى؟ فقال بغضب: لا، فقلت له: كيف تستبيح لنفسك ما لا ترضاه لبناتك من الغش والخداع؟

وفي ميدان العمل التجاري وما يتصل به، قد يعطي الرجل الصالح -بلسان حاله أو مقاله- وعودًا هو أعلم الناس أنه غير قادر على الوفاء بها.

وربما يندرج تحت ذلك ما يقوله بعض الوُعَّاظ والدعاة في سياق الحتَّ على التوبة والاستقامة؛ إذ يعدون التائب بتغير حياته كلها، وبأن

التوبة ستُنْهِي معاناته ومشكلاته، فتحلّ مشكلاته الأسرية، ويتحسّن تحصيله الدراسي، وتزول أزماته النفسية. الخ.

يصوِّر بعضهم حياة الاستقامة بصورة وردية حالمة، يبنيها على منطق صارم لا يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية وتعقيداتها؛ فالرجل الصالح يتقي الله في أموره كلها، ويحفظ وقته، ويقدر المسؤولية، ويتصف بمحاسن الأخلاق، ويرعى الأمانة؛ فيجتهد في الدراسة، ويحسن لأهله، ويصدق في عمله... إلخ.

لكن الواقع ناطق بخلاف ذلك في حال فئة غير قليلة من الصالحين والمنتسبين للعلم والدعوة، فضلاً عن حديثي العهد بالاستقامة.

ينبغي أن يتسم خطاب الدعاة وطلبة العلم بالوضوح، والواقعية مع الناس، وأن الاستقامة مطلب شرعي لا خِيَار للإنسان في الاستجابة له أو تركه، وأنه يستقيم لأن الله يريد منه ذلك، لا لأجل أن تصلح حالته الشخصيَّة والأسريَّة، وأن على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته عن حياته الشخصية، وحياته الاجتماعية، وأن التدين لا يُغْنِي الإنسان عن بذل الجهد في تغيير عاداته السيئة، واكتساب الخبرات والمهارات التي تُعِينه على النجاح في حياته.





# وما ارید ان اخالفکم

يحدِّث شعيب عَلَيْقَكُمُ قومه عن التزامه بما يقوله لهم، وأن فعله لا يخالف قوله، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُ يَتُمْ إِنكُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رَّبِي يخالف قوله، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُ يَتُمْ إِنكُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَا مَا الله الله عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ (هود: ٨٨). إلّا أَلْإصَلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (هود: ٨٨).

قال ابن جرير: «وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعلُ خلافه، بل لا أفعل إلا ما آمركم به، ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه» (تفسير ابن جرير ١٥٣/١٥).

لقد عاب الله - تبارك وتعالى - على بني إسرائيل مخالفة فعلهم لمقالهم، فقال - سبحانه -: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ فِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَنتُلُونَ ٱلنَّاسَ فِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٤٤).

قال ابن جرير رحمه الله -بعد أن سرد طائفة من الأقوال في معنى الآية: «وجميع الذي قال في تأويل هذه الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة «البر» الذي كان القوم يأمرون به غيرهم، الذين وصفهم الله بما وصفهم به، فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول أو العمل، ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم، فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به

الناس من طاعة ربكم؟ معيّرهم بذلك، ومقبِّحا إليهم ما أتوا به» (تفسير ابن جرير ٩/١).

ونهى ﷺ المؤمنين عن التشبه بأهل الكتاب في مخالفة الفعل القول، فقال ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُوكَ ﴾ (الصف:٢-٣).

وكان سيِّد ولد آدم الله أكثر الناس التزامًا وتحليًا بما يدعو إليه، فحين خطب الناس في الموسم قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب...» (أخرجه مسلم ١٢١٨).

وحين تكلم الناس في شأن المخزومية التي سرقت مثّل الله بعُضُو شريف من امرأة شريفة جليلة من بيته الطاهر، فقال: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (أخرجه البخاري ٣٤٧٥، ومسلم ١٦٨٨).

وحين حثّهم على حُسْن التعامل مع أهلهم بيَّن لهم أنه أولى الناس بتمثُّل ذلك، فقال: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» (أخرجه الترمذي ٣٨٩٥).

إن أول أمارات صِدْق الداعي إلى الله رضي الله الله الله الله الله المانه الحقيقي



بما يدعو إليه: أن يتمثّل ذلك في نفسه، وأن يتحلّى بما يدعو إليه غيره؛ فالقول البليغ أمارة الفصاحة لا الصدق، وبإمكان الفصيح أن يتحدث أو يكتب ما يهزُّ المشاعر، ويحرك النفوس، ويسرق ألباب مَن يسمع ويقرأ، لكنَّ الداعية الصادق هو مَن يوافق فعلُه قولَه، وحالُه مقالَه.

ومن أعظم ما يصدُّ الناس عن قبول ما يدعوهم إليه الداعي، أو يفتيهم فيه الفقيه، أن يروا من عمله أو حاله ما يخالف قوله، وحال هؤلاء كما وصفهم ابن القيِّم: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقًّا كانوا أول المستجيبين له؛ فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قُطَّاع الطرق» (الفوائد ص٢١).

ونظر الناس لا يقف عند شخص الفقيه أو الداعية، بل هو يمتد إلى أهل بيته؛ إذ هم يرونهم أولى الناس بالاقتداء والتأسي به، وأن مِن صدقه في دعوته أن يبدأ بهم.

ولهذا سعت تلك التي سألت عبدالله بن مسعود الله لمعرفة حال أهله؛ لترى مدى تمثّله ما يقوله، عن عبدالله بن مسعود الله قال: « لَعَن الله الله الواشماتِ والمستوشماتِ، والنامصاتِ والمتنمصاتِ، والمتفلجاتِ للحسنِ المغيّراتِ خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؛ أنك

لعنتَ الواشماتِ والمستوشماتِ والمتنمصاتِ والمتفلجاتِ للحُسْنِ المغيِّراتِ خلقَ اللهِ فقال عبدُ اللهِ وما لي لا ألعنُ مَن لعن رسولُ اللهِ اللهِ وهو في كتابِ اللهِ فقالت المرأةُ: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحفِ فما وجدتُه فقال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه، قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَمَا عَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَانَهَ لَكُمُ عَنْهُ فَأَنهُوأَ ﴾ (الحشر:٧). فقالت المرأةُ: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتكَ الآن. قال: اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة فلم ترَ شيئًا. فجاءت إليه فقالت: ما رأيتُ شيئًا. فقال: أما لو كان ذلك، لم نُجامعها. (أخرجه البخاري ٤٨٨٦).

وكان عمر على يبدأ بأهله في دعوتهم للالتزام بما يدعو الناس إليه، فعن سالم على قال: كان عمر إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: "إني نهيت الناس كذا وكذا، أو إن الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وايم الله، لا أجد أحدًا منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة ضعفين" (أخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٦٤٣).

وحذر الله الله الله القول، فعن أبي وائل، قال: قيل الأسامة الله أو أتيت فلانًا فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابًا لا أكون أول مَن فتحه، ولا أقول لرجل أن كان عليّ أميرًا: إنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله الله قالوا: وما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيُلْقَى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار

برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه» (أخرجه البخاري ٣٢٦٧، ومسلم ٢٩٨٩).

وحَرِيّ بمن يتصدَّى لتعليم الناس، ودعوتهم، وبيان الحلال والحرام، ومحاسن الأخلاق والآداب، أن يبدأ بنفسه، ويبذل جهده في إصلاحها، وتهذيبها، والبعد عما يشينها.

قال ابن جريج في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (البقرة: ٤٤): «أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة، ويَدَعُونَ العمل بما يأمرون به الناس، فعيَّرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة». (تفسير ابن جرير ١/٨).

وحَرِيّ به دوام محاسبة نفسه ولومها، والتأمل في واقعه؛ فذلك أحرى لأن يوافق فعلُه قولَه، قال أبو الدرداء الله الله الله الله على الفقه حتى يَمْقُت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتًا». (نفسير البن جرير ١٨/١).

وكل ما ازداد التفات الداعية لنفسه، ومحاسبته إياها، ظهر أثر ذلك في صلاح حاله، واستقامة أمره، وأدرك حاجته لمزيد من تزكية نفسه وإصلاحها، فحزم مع نفسه في البعد عن محارم الله على والاجتهاد في التقرب إليه.

والأمر يحتاج لجوءً إلى الله -سبحانه-، واستعانة به وحده، والإيمان



ومع أهمية اعتناء الداعية بالعمل بما يدعو إليه، والتحلّي بما يأمر الناس به، فليحذر من مداخل الشيطان؛ إذ قد يزين له التخلي عن دعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لئلا يقع في مغبّة مخالفة القول والفعل.

وقد تناول هذه الحيلة النفسية ابن كثير؛ فقال في تفسيره لآية البقرة: الوالغرض أن الله -تعالى - ذمّهم على هذا الصنيع ونبّههم على خطئهم في حق أنفسهم؛ حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمّهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يغعله مع أمرهم به، ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب، عليه: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَغَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا صُحُمْ عَنْهُ إِنَ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَمَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا وَفِيهِ وَفِيهِ إِلّا بِالله عَلَيْ الله وَفِيهِ وَقَلْمُ وَإِلَيْهِ أَيْبِ ﴾ (هود: ٨٨). فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة



لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف، وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك-وصدق-: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه -والحالة هذه- مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية، لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس مَن يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. (تفسير ابن كثير ١/٧٤٧).





- » لأوَّاةُ حليم
- » أو ليأتيني بسلطان مبين
  - » فتحسسوا من يوسف



### لأواهُ حليم

وصف الله على خليله ونبيه إبراهيم عليه بالحلم في موضعين في كتابه:

الموضع الأول: في قصته عَلَيْكُمُ مع الملائكة حين أخبروه بعذاب قوم لوط، فصار يجادلهم في ذلك، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ آَنَ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ﴾ (هود: ٧٤ - ٧٥).

جاءت الملائكة إلى إبراهيم عَلَيْكُمْ في صورة ضيوف، فأكرمهم، وحين لم يأكلوا من طعامه تسلَّل له الخوف؛ ﴿ فَأَمَّارَءَا أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَحَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى وَيَعَمِّلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَحَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى وَيَعَمِّلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَحَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى وَيَعَمِّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى وَيَعَمِّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى وَيَعَمِّ وَالْعَيْفَة وَاللهِ وَمِنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ في هان قوم لوط، غلبه الرحمن الرَّوع والخيفة، فعاد ليجادل رسل الله في شأن قوم لوط، غلبه حلمه وشفقته.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطيء الغضب متذلل لربه خاشع له، منقاد لأمره، منيب رجاع إلى طاعته». (تفسير ابن جرير ٢٩٣/١٢).

الموضع الثاني: في قصته مع أبيه، حين وعده بالاستغفار له، ثم تبرأ



منه بعد تبين عداوته، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْيَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ اللَّهِ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لِأَقَاهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَا تَوْهُ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة: ١١٤).

يقفز الذهن حين يأتي الحديث عن خُلُق الحلم إلى الصبر على ما يلقاه الإنسان من إيذاء الآخرين له، سواء أكان الإيذاء بدنيًّا أم نفسيًّا، وهذا باب من أبواب الحلم أثنى الله على أهله ووعدهم الأجر العظيم، فقال -سبحانه-: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْنُهُ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءِ وَالضَّرَآءِ وَالنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

لكن حلم خليل الرحمن كان من نوع آخر، إنه حلم الداعية الحريص على هداية الناس، فلا يستطيل الطريق، ولا يدركه اليأس، ويتحلَّى بالأمل والتفاؤل بصلاح الحال وتغير المدعوين، ويبقى ذلك الأمل حاديًا له، ودافعًا له لبذل مزيد من الجهد.

### الحلم خُلُق الأنبياء:

على خطى خليل الرحمن كان سيد ولد آدم الله فقد آذاه أهل مكة، وردوا دعوته، وعذَّبوا أتباعه، وبذلوا جهدهم في صدّ الناس عنه.

حينها خرج ﷺ ليبحث عن ميدان آخر، ولعله يجد مَن يقبل دعوته وينصره، خرج ﷺ ماشيًا إلى الطائف، فكان من أمرهم ما حدَّث به ﷺ زوجته عائشة ﷺ وهي تسأله عن أشد ما لقى من قومه.



فعن عروة، أن عائشة على ؛ زوج النبي الله ، حدَّثته أنها قالت للنبي الله : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحُد، قال : «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم عليَّ، ثم قال: يا محمد، فقال، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي الله أرجو أن يُخرِج الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا» أرجو أن يُخرِج الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا» (أخرجه البخاري ٣٢٣١، ومسلم ١٧٩٥).

ووصف الله على بعض أنبيائه بالحلم، فوصف بذلك إسماعيل عليه وقرن هذه الصفة بالبشارة به، فقال تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (الصافات: ١٠١).

وأخبر -تعالى- عن قوم شعيب أنهم وصفوا نبيهم بذلك، فقال -سبحانه-: ﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ أَصَلُوٰتُكَ تَأْمُ كَ أَنْ تَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَصبحانه-: ﴿ قَالُواْ يَنْشُعَيْبُ أَصَلُوٰتُكَ تَأْمُ كَ أَنْ أَمُ كَا أَنْ تَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَصْلَوْتُكَ لَأَنْ الْمُلِيعُ الرَّشِيدُ ﴾ (هود: ٨٧).



توافقوا على الإساءة للأنبياء وإيذائهم حتى كأنهم قد تواصوا وتآمروا بذلك، قال -سبحانه-: ﴿كَنَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ اللهُ عَنْهُمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ الْوَبَعْنُونُ ﴿نَ اللهُ الله

وبيَّن الله ﷺ لنبيه ﷺ أن طريقه هو طريق الأنبياء من قبل، قال ﷺ: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (فصلت: ٤٣).

وقد تمثّل هذا المعنى، وتذكّر حال إخوانه الأنبياء وهو يتحلّى بالحلم والصبر، فقال: «رحم الله موسى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر» (أخرجه البخاري ٣١٥٠، ومسلم ٢٠٦٢).

#### حلم الأنبياء مرتبة سامية:

هذا الحلم من الأنبياء ليس خُلُق الخلاص من التَّبِعَة، والتنصُّل من المسؤولية، إنه حِلْمٌ يصحبه جهد في الدعوة، وتضحية وبذل، وهكذا فغيرة الأنبياء على محارم الله عَلَى يقترن بها الحرص على هداية الناس، والخوف عليهم من عقوبة الله عَلَى، حتى جادل إبراهيم عَلَيَكُمُ ملائكة الرحمن في ذلك.

إن حِلْم أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-، مرتبة أعلى، فمن يحلم على إساءة الناس لذاته وشخصه يحتاج إلى دافع الحِلْم والصبر عن الانتقام، أما حلم الداعية فهو يتطلّب أمرين:



أولهما: الانتصار على داعي النفس بالبحث عن حظّها وحقها، والتشفي ممن أساء حين دُعي إلى الله.

والثاني: ضبط الغيرة بميزان الحلم والصبر، فقليل هم الذين ينتصرون على أنفسهم في مثل هذه الحال؛ إذ دافع الغيرة قد يقود صاحبه إلى الإغلاظ على صاحب الخطيئة والقسوة في ردة الفعل، وربما صحب ذلك الدعاء عليه، وسؤال الله إهلاكه، والإشكال في ذلك اختلاط هذه الغيرة بجوانب ضعف النفس، وعدم القدرة على الاحتمال.

ولو كان مَن يقع في ذلك مدركًا لقصوره، وضعفه البشري لهان الأمر، لكنه ينظر إليه على أنه قوة في الدين، وعزم في الحق، ومن ثمَّ ينظر إلى من خالفه على أنه متساهل، ومتهاون في شأن الدين، ضعيف الحمِيَّة، متبلّد الإحساس.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى الوعي بأخلاق الأنبياء، والتعمُّق في فقه منهجهم.

#### دعاة اليوم أحوج إلى الحلم:

من المهم أن يَعِي المصلحون والمنتسبون للدعوة الفارق الكبير بين حال المدعوين اليوم، وحال المدعوين من أقوام الأنبياء السابقين.

إن الدعاة والمصلحين اليوم ليسوا أمام أمة ضالة منحرفة بكل الاعتبارات، وليس ميدان اختلافهم مع الناس ميدان حق ناصع يقابل بباطل ظاهر واضح، إنه واقع يختلط فيه الحق بالباطل، وتتسع فيه المنطقة



الرمادية، ويختلف مع الدعاة والمصلحين طائفة لا تنقصهم الديانة والتعبد، بل ربما كان بعضهم أكثر تنسكًا وتعبّدًا من كثير من الدعاة.

ولا يقف الأمر عند الاختلاف بين الدعاة وعامة المسلمين، بل في الوسط الدعوي ساحة واسعة من التهارج والاختلاف، تتجاوز الاختلاف في الرأي والاجتهاد إلى التشكيك في النوايا، والطعن في المقاصد.

في هذه الساحة الملتهبة اليوم ليس كلّ مَن يعادِي فلانًا مَن الناس هو بالضرورة مُعَادِ للدعوة والدعاة، ولا من يستهدفه هو مستهدف للدعوة.

وإذا كان حلم قدواتنا- الذين هداهم الله وزكاهم وأمرنا بالاقتداء بهم، ﴿ أُولَكِكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ اُقَتَدِه ﴾ (الأنعام: ٩٠) - قد وسع المشركين الضالين المعادين لدعوة التوحيد الناصعة، فحري بمن يتأسّى بهم أن يسع حلمه من هو دون أولئك بكثير.

أما الحلم على الجهلة ومن يسيئون الخُلُق فقد كان له القدح المعلَّى والنصيب الأوفر في ذلك، يَفِد إليه الصغير والكبير، والخاصة والعامة، المؤمن التقي والذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم.

عن أنس بن مالك الله قال: كنت أمشي مع رسول الله الله وعليه بُرُد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبَذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله الله قد أثرَت بها حاشية البرد من شدة جبُذَته، ثم قال: يا محمد مُرْ لي مِن مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله الله شم ضحك، ثم أمرَ له بعطاء. (أخرجه البخاري ٥٨٠٩، ومسلم ١٠٥٧).

وعن أبي هريرة هُ أن رجلاً أتى النبي هُ يتقاضاه، فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله هُ : «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً»، ثم قال: «أعطوه سنّا مثل سِنّه»، قالوا: يا رسول الله، إلا أمثَل مِن سِنّه، فقال: «أعطوه؛ فإن مِن خيركم أحسنكم قضاءً» (أخرجه البخاري ٢٣٠٦، ومسلم ١٦٠١).

وممن وسعهم حِلْم النبي الله أولئك الذين أوتوا حرصًا على الديانة ولم يؤتوا فقهًا وعلمًا، لما كان يوم حنين آثر النبي الله أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أُريد بها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن النبي فأتيته، فأخبرته، فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر» (أخرجه البخاري ٣١٥، ومسلم ٢٠٦٧).

ولم يكن حلمه على قاصرًا على المؤمنين من أمته، بل وسع أشد الناس عداوة للمؤمنين، فعن عائشة على: أن اليهود أتوا النبي ها، فقالوا: السام عليك، قال: «وعليكم» فقالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله ها: «مهلاً يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف، أو الفحش». قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم، فيُستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم فيُستجاب لي فيهم، ولا يُستجاب لهم فيُستجاب لي أخرجه البخاري ٢١٦٥، ومسلم ٢١٦٥).

ومع حلمه الله وتمثُّله لهذا الخلق العظيم فقد كان يأمر أصحابه بالحلم،



ويحثهم عليه، فعن أبي هريرة هله أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنما تُسِفُّهُمُ المَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك» (أخرجه مسلم ٢٥٥٨).

يتسلل الشيطان كثيرًا إلى الشباب السالكين في طريق الدعوة، فيضخّم لديهم ما يلقونه من جفاء من الآخرين، أو إساءة مقصودة وغير مقصودة ويمتد الأمر إلى رَسْم صورة عالية لأنفسهم، يتوقعون أن يتعامل الناس معه على أساسها، وربما تكلَّفوا قدرًا من الوقار والهيبة، وقد يصل الأمر إلى عتاب ولوم على ما يراه هؤلاء تقصيرًا في حُسن الاستقبال والتعامل اللائق بمثلهم.

الداعية السائر على منهج الأنبياء بحاجة إلى نكران الذات، والتحلي بالحلم والصبر والتواضع.

وحتى نكون واقعيين لا بدَّ أن نستحضر أن كمال الخُلُق لدى الناس أمر متعذّر؛ فالأخلاق رُتَبٌ ومنازل، ولا يمكن أن يصل آحاد الناس إلى مقام الأنبياء والقدوات الأعلام، وما يتوقع من طلبة العلم ليس كما



يتوقع من العلماء، لكن لا يليق بهم خُلُق العامة، وهكذا فالناس مراتب في الخُلُق، كما أنهم مراتب في التعبُّد والديانة.

وفرق بين أن نعذر الناس، ونكون واقعيين فيما نتوقعه منهم، وبين أن نسوِّغ واقعهم ونبرِّره.

قال محمد الغزالي: تتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقى على وقعها الأليم محتفظًا برجاحة فكرة وسجاحة خلقه (۱).

ومع أن للطباع الأصيلة في النفس دخلاً كبيرًا في أنصبة الناس من الحدة والهدوء، والعجلة والأناة، والكدر والنقاء، إلا أن هناك ارتباطًا مؤكدًا بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين، وتجاوزه عن خطئهم، فالرجل العظيم حقًا كلما حلَّق في آفاق الكمال اتسع صدره، وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم، والتمس المبررات لأغلاطهم! فإذا عدا عليه غرُّ يريد تجريحه، نظر إليه من قمته كما نظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق وقد يرمونه بالأحجار. وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حدّ الجنون، عندما تقتحم عليهم نفوسهم، ويرون أنهم حُقِّروا تحقيرًا لا يعالجه إلا عندما تقتحم عليهم نفوسهم، ويرون أنهم حُقِّروا تحقيرًا لا يعالجه إلا بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ كلا» (خُلن المسلم ص٩٩).



<sup>(</sup>١) سجاحة الخلق: لينه وحسنه.



وقال: «ومِن الناس مَن لا يسكت عنه الغضب، فهو في ثورة دائمة، وتغيَّظ يطبع على وجهه العُبُوس، إذا مسَّه أحد ارتعش كالمحموم، وأنشأ يُرغي ويزبد، ويلعن ويطعن، والإسلام بريء من هذه الخلال الكدرة. قال رسول الله على: "ليس المؤمن بطعًان ولا لعًان ولا فاحش ولا بذيء". واللعن من خصال السفلة، والذين يستنزلون اللعنات على غيرهم لأتفه الأسباب يتعرضون لبلاء جسيم، بل إن المرء يجب أن يتنزه عن لعن غيره، ولو أصابه منه الأذى الشديد. وكلما ربا الإيمان في القلب رَبَتْ معه السماحة وازداد الحلم، ونفر المرء من طلب الهلاك والغضب للمخطئين في حقه» (خلق المسلم ١٠٣).

#### الحلم انتصار على الذات:

اكتساب الحلم لا يتحقق بمجرد الإيمان بأهميته، ولا بسماع المواعظ عن فضائله، وغاية المعرفة المتصلة بالحلم أن تُنمِّي إدراك الشخص لأهميته، وتعزِّز لديه فضيلته، أما تمثله فيحتاج إلى جهد وترويض للنفس.

الحلم صراع مع دافع الغضب، وقدرة على الانتصار عليه، لذا أثنى على مَن يملك نفسه حين يشتد غضبه، عن أبي هريرة هذه، أن رسول الله على مَن يملك نفسه عين بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (أخرجه البخاري ٢٦٠٤، ومسلم ٢٦٠٩).

والحليم ليس هو من لا يجد دافع الغضب، بل من ينتصر عليه، سأل



وعن أنس الله أن النبي الله مرّ بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا فلان الصريع ما يصارع أحدًا إلا صرعه، فقال رسول الله الله الله على من هو أشد منه: رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه (أخرجه البزار ١٣/ ٤٧٥).

عن ابن عمر عين قال: قال رسول الله هذا: «ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله تعالى» (أخرجه أفضل عند الله تعالى» (أخرجه أحمد ٢١١٤).

ومعالجة النفس وتكلُّف الحلم في البداية يكسبها صفته، ويحوله إلى سجية بعد أن كان تكلُّفًا، عن أبي الدرداء هذه قال: قال رسول الله هذا النما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه، ومَن يتق الشريوقه» (أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٦٦٣).

كان الأحنف إذا عجبوا من حلمه قال: إني لأجد ما تجدون ولكني صبور.

وقال ابن حبّان: «والحلم سجية أو تجربة أو هما» (روضة العقلاء ص٢٠٩).

وقال: «العاقل يلزم الحلم عن الناس كافَّة، فإن صعب ذلك عليه



فليتحالم؛ لأنه يرتقي به إلى درجة الحلم، وأول الحلم المعرفة، ثم التثبُّت، ثم العزم، ثم التصبُّر، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الصمت والإغضاء، وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء، فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان » (روضة العقلاء ص ٢١٠).

إن الأخلاق ليست كائنًا منفصلاً عن الإنسان، الخُلق الحسن يترك أثره في تزكية النفس وإصلاحها، ويقوِّم كثيرًا من جوانب اعوجاجها.

الحلم لا ينتهي عند مجرد الكفّ عن إبداء مشاعر الغضب، ولا العفو عن المسيء وكظم الغيظ.

الحلم يعني نكران الذات والانتصار على النفس؛ إذ به يتخلَّى صاحبه عن كثير من حظوظ نفسه، ويترفَّع عن كثير مما يتشبث به غيره؛ فتنقاد النفس بدلاً من كونها قائدة لصاحبها.

وفي الحلم تعويد للنفس على التواضع؛ فالنفس لا تخلو من قَدْرٍ من الكبر وحب التعالي، والدار الآخرة إنما هي لمن أعرضوا عن السعي للعلو في الأرض، قال -سبحانه-: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَ كَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (القصص: ٨٣).

وفي الحلم إزاحة لكثير من مشاعر التفكير السلبي الذي ينشغل به من يستجيبون لانفعالاتهم، فالحليم يطوي الصفحة، ويتناسى أو ينسى ما يقال عنه، وما يُفْعَل تجاهه، فتمر عليه المواقف مرور الماء على الصخرة الملساء المتماسكة.



موقف واحد متشابه يتعرَّض له اثنان؛ فالأول ينشغل ذهنه، ويتكدر خاطره، وينسيه ذلك كثيرًا من مصالحه.

والآخر يمر عليه الأمر مرور الكرام، فيتجاوز الموقف إلى التفكير فيما عليه أن يعمل ثم ينساه وينصرف عنه.

المشكلة الواحدة والموقف الواحد يتفاوت أثره على الناس بتفاوت نظرتهم له، وأسلوب تفاعلهم معهم، وكلما تحلّى المرء بالحلم زاد استيعابه لكثير من الصدمات، فأورثه ذلك اطمئنان النفس وراحة البال، وقاده للانشغال بما يفيده في أمور دينه ودنياه بدلاً من التحسر والتألم على ما أصابه.





# او لیأتیني بسلطان مبین

فقد سليمان علي الهدهد فاستحق بذلك العقوبة القاسية، إلا أن سليمان علي تأتى في الأمر، وأبقى مجالاً للعذر أو لَي أتي بِسُلطن بِسُلطن سليمان علي تأتى في الأمر، وأبقى مجالاً للعذر البين الواضح المقبول، وهذا الاستدراك من سليمان علي يدل على حزمه وضبطه وعدله وتثبته، فقد أعطى المتهم فرصة لبيان حجته والدفاع عن نفسه؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما إذا قدم عذرًا أو حجة فلا بد أن يُقبَل منه». (القصص القرآن للخالدي ٣/٧٥).

جاء الهدهد، فحكى لسليمان عليه أنه أدرك أمرًا خفي على نبي الله عليه وأخبره بما رآه في أرض سبأ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَأَ حَطَتُ بِمَا لَمْ تَعِطُ بِهِ وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ (النمل: ٢٧)، وحكى لسليمان عليها ما رآه من حالهم على الشرك، والسجود للشمس، فتأتّى سليمان عليها في الأمر ولم يستعجل، ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلكَذِبِينَ ﴾ (النمل: ٢٧).



وقد كانت الأناة خلقًا لنبي الله يوسف عَلَيْكُم، فحين جاءه الرسول ليخرج من السجن لم يستعجل، وإنما تأتَى لتظهر براءته؛ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهِ اَتُونِ بِهِ قَلْمَا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴿ وَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَلَيْمٌ ﴿ وَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَلَيْمٌ ﴿ وَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَلَيْمُ فَلَي مَا عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا وَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن اللَّهُ مَا يَكُولُ عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا وَدِدَتُهُ مِن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا وَدَتُهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْكَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا وَيَعْفَى اللَّهُ مَا عَلِيهُ الْمِن اللَّهُ مِن سُوّعٌ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْكَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا وَيَعْمَا عَلِمَا عَلِمَا عَلَيْهُ لَمِن اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ الْمَالِي قَلْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقد أثنى على مقام نبي الله يوسف على وتأنيه في الأمر؛ فعن أبي هريرة في، قال: قال رسول الله في: «يرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته» (أخرجه البخاري ٣٣٨٧، ومسلم ١٥١).



وقد عدَّ التؤدة من أخلاق النبوة، فعن عبد الله بن سرجس المزني الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله النبي الله قال: «السمت الحسن، والتُّوَدَة والاقتصاد جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة» (أخرجه الترمذي ٢٠١٠).

وأثنى على مَن تحلَّى بهذه الصفة من أصحابه، وأخبر أن الله الله الله الله الله الله على مَن تحلَّى بهذه القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله؛ الحلم، والأناة» (أخرجه مسلم ١٧).

وروى أبو داود في سننه (٥٢٢٥) سبب مقولة النبي الله للأشج الله فعن أم أبان بنت الوازع بن زارع، عن جدها، زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنُقبَّل يد النبي ورجُله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عَيْبَته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي النبي الله فقال له: "إن فيك خَلَّيْن يحبهما الله؛ الحلم والأناة» قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبَلني عليهما؟ قال: "بل الله جبَلك عليهما» قال: الحمد لله الذي جبلني على خَلَّيْن يحبهما الله ورسوله.

يحتاج المسلم للتحلِّي بالأناة في خاصة نفسه وحياته، وتعامله مع أهل بيته وسائر الناس؛ فالعجلة تقوده لاستنتاج غير صحيح، أو تدفعه لتصرف غير مناسب، أو ردة فعل تحت ضغط الحدث والتأثر به.

ومن أحوج الناس للتحلِّي بالأناة مَن تصدَّى لعِلْم أو دعوة؛ فالأناة من تصدَّى لعِلْم أو دعوة؛ فالأناة مدعاة إصابة الحق والتوفيق له، «كتب عمرو بن العاص إلى معاوية ويشف في الأناة، فكتب إليه معاوية: «أما بعد، فإن التفهُّم في الخير زيادة ورشد،



وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبّت مصيبٌ، أو كاد أن يكون مصيبًا، وإن المعجل مخطئ، أو كاد أن يكون مصيبًا، وإن المعجل مخطئ، أو كاد أن يكون مخطئًا، وإنه من لا ينفعه الرفق يضرُّه الخرق، ومَن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي، ولن يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وشهوته» (أخرجه معمر بن راشد في جامعه ٢٠٢١٤).

ويتأكد التحلي بالأناة في تقرير الفتوى والموقف الشرعي، فعن ابن وهب، قال: سمعت مالكًا، يقول: «العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيًا، ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأً» (المدخل إلى السنن الكبرى ١٨٧).

وكانوا يوصون بالأناة مَن ولي قضاءً أو ولاية، فعن يزيد بن ميسرة، أنه أوصى يزيد بن حصين حين وَلِيَ حمص، وقال له يزيد بن حصين: كيف ترى يا أبا يوسف فيما ابتُلينا به؟ فقال: «عليك بتقوى الله، والتأني في أمرك، وإياك والعجلة، وفي السجن راحة، هل تدري ما يقال لصاحب السلطان؟ أيها المسلط لا ينفعك رفع السلطان، فإنما ورثت مكان من كان قبلك، وآخر يوارث مكانك غدًا» (الدولابي في الكنى والأسماء ٢٠٣٦).

ويرون أن الأناة تَجْبُر ما نقص من علم الرجل، قال يحيى بن أكثم: أراد هارون الرشيد أن يولي رجلاً القضاء، فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه، فقال له الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك شرف، والشرف يمنع صاحبه من الدناءة، ولك حلم، والحلم يمنع صاحبه من العجلة، ومن لم يعجل قل خطؤه، وأنت رجل تشاور في أمورك، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه؛ فنضم إليك من تتفقه به. قال يحيى: فولي؛ فما وجدنا فيه مطعنًا. (المجالسة وجواهر العلم ٨٦٩).

وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلاً، حبسه ثلاثًا، ثم عاقبه، كراهية أن يعجل في أول غضبه. (سير أعلام النبلاء ٥/١٣٣).

وليس خُلق الأناة قاصرًا على ما يتَصل بالفتوى والقضاء ونحوها، بل هو في كل شؤون المسلمين؛ قال الشافعي -رحمه الله-: «ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعًا ببدنه، حسن الأناة، عاقلاً للحرب بصيرًا بها، غير عَجِل ولا نَزِق، ويتقدم إليه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال» (السنن الكبرى ٩/ ٧٠).

وكما أن الأناة مطلب في كل رأي يتصل بأمر الدين أو الدنيا، فالعجلة آفة سرعان ما يرى صاحبها وبالها، قال ابن شبيب: «سئل بعض الخلفاء أي شيء يؤيد العقل؟ وأي شيء أشد به إضرارًا؟ قال: أما أشده تأييدًا: فمشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشد به إضرارًا: فالاستبداد، والتهاون، والعجلة» (شعب الإيمان ٢٣٥٧).

وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون، يقول: «أربع خلال لها



ثمرة: العجلة، والعجب، واللجاجة، والشَّرَه، فثمرة العجلة الندامة، وثمرة العُجب البغض، وثمرة الحيرة، وثمرة الشَّرَه الفاقة» (شعب الإيمان ٥٨٦٠).

والمتعجل من أكثر الناس ندمًا، لكن بعد فوات الأوان، وانقضاء فرصة الاستدراك، قال بعض الحكماء: "إياك والعجلة فإنَّ العرب كانت تُكنِّيها أمّ الندامة؛ لأنّ صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يَفهم، ويعزم قبل أن يُفكر، ويقطع قبل أن يقدِّر، ويحمد قبل أن يجرّب، ويذمّ قبل أن يخبر، ولن يصحب هذه الصفة أحد إلّا صحب الندامة، واعتزل السلامة» (زهر الآداب وثمر الألباب ٤٢/٤).

قال أبو حاتم -رحمه الله-: «الرافق لا يكاد يسبق، كما أن العَجِل لا يكاد يلحق، وكما أن مَن سكت لا يكاد يندم، كذلك مَن نطق لا يكاد يسلم، والعَجِل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعد ما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم، والعَجِل تصحبه الندامة، وتعتزله السلامة، وكانت العرب تُكنِّي العجلة: أم الندامات» (روضة العقلاء ص ٢١٦).

وقال ابن الجوزي: «وأشد الناس تفريطًا مَن عمل مبادرةً في واقعة، من غير تثبّت ولا استشارة، خصوصًا فيما يوجبه الغضب، فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم». (صيد الخاطر ٣٨٥).

إن محاسن الأخلاق بينها ارتباط وتلازم، يأخذ بعضها برقاب بعض،





فالأناة تتصل بخُلُق الصبر، قال ابن القيم: «وإن كان -الصبر- عن إجابة داعي العجلة سُمِّي وقارًا وثباتًا، وضده طيشًا وخفة» (عدة الصابرين ١٩).

كما أنها تتصل بالحكمة؛ فالحكيم يقلب الأمر، ويمنح نفسه وقتًا للتأمل والتفكير، قال ابن القيم: «ولها -الحكمة- ثلاثة أركان: العلم، والحلم، والأناة. وآفاتها وأضدادها: الجهل، والطيش، والعجلة. فلا حكمة لجاهل، ولا طائش، ولا عجول، والله أعلم». (مدارج السالكين / ٤٤٩-٤٥).

والأناة كسائر الأخلاق إنما تحمد في مقامها؛ فهي تقتضي الثبت، ونضج الرأي، والاقتناع قبل الإقدام، فإذا استبان الأمر، واستقر الرأي تعيّنت المبادرة، وتحول التأجيل إلى تسويف.

وفي الحديث: «التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة» (أخرجه أبو داود ٤٨١٠).

وقال عمران بن موسى المؤدب: قال بعض الحكماء: «العجلة في الأمر خَرَق، وأخرق من ذلك التفريط في الأمر بعد القدرة عليه» (مكارم الأخلاق للخرائطي ٧٠٢).

وقال حاتم: «كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب» (حلية الأولياء ٨/ ٧٨).



وحين تعجَّل موسى عَلَيْكُ لقاء ربه عَلَى قال الله له: ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُوسَىٰ ﴾ (طه:٨٣)، فبيَّن عَلَيْكُ أن دافع ذلك ابتغاء مرضاة مولاه، ﴿ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ (طه:٨٤).

قال ابن القيم: "وظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة: هو طلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره، والعجلة إليها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك. قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره» (مدارج السالكين ٣/ ٢٠).

ولما كان حُسْن الخُلُق وسطًا بين رذيلتين فإنك ترى في مقابل من يتعجل هناك من يتوانى ويفرِّط، ويلبس تصرفاته ومواقفه لبوس التأني، والحق أن فعله إنما هو كسل وتوان وضعف، لا تأن وتروَّ.





# فتحسسوا من يوسف

حين عاد إخوة يوسف إلى أبيهم يبكون، وادَّعَوْا أنَّ يوسف أكله الذئب، لم يصدقهم في مقولتهم تلك؛ قال -سبحانه-: ﴿ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا عَشَاءً يَبَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكُم اللهُ الذِيْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ وَجَآءُو عَلَى فَالَّا مُلَا اللهُ الدِيْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ وَجَآءُو عَلَى فَا مَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَمَا أَنْتُ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللهُ وَلَوْ عَلَى وَجَآءُ وَ عَلَى عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِيقِينَ أَنْ وَلَوْ عَلَى مَا يَصِفُونَ ﴾ (يوسف:١٦-١٨).

حكم يعقوب عَلِيَكُ على أبنائه أنهم يخفون الحقيقة، وأن الأمر بخلاف ما قالوه، وبقي عَلِيَكُ مؤمِّلاً بلقاء ابنه يوسف، وأنه على قيد الحياة.

وحين فقد أخاه، وأخذه العزيز تجدَّدت أحزانه، وتذكَّر يوسف: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَلِيمُ النّهُ الْفَصَيْرِ عَلَيْ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَصَيمُ ( الله وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابَيَضَتْ عَيْنَاهُ مِن الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ ليوسف ٤٤٨ ). قال ابن إسحاق: ﴿ وَابَيْضَتْ عَيْنَاهُ مِن الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ وَبِلغ مجهودَه، حين لحق بيوسف أخوه، وهيّج عليه حزنه على يوسف، فقال: ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتَ عَيْنَاهُ وهيّج عليه حزنه على يوسف، فقال: ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتَ عَيْنَاهُ وهيّج عليه حزنه على يوسف، فقال: ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتَ عَيْنَاهُ وَسَنِي اللهُ وَيُولِيمُ اللهُ وَيُولُولُونَ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (تفسير ابن جرير ١٩/١٥).

وحين لامه أبناؤه على ذلك قائلين: ﴿ تَأَلَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ

حَقَىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ (يوسف: ٨٥). أحال الأمر إلى ربه عَلَى فلا زال يؤمِّل بالله عَلَى ويعلم منه عَلَى ما لا يعلم أولاده ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِي وَحُرْنِيٓ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِي وَحُرْنِيٓ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٨١).

ثم أوصاهم بعد ذلك بالتحسُّس من يوسف عَلَيَكُمُ؛ ﴿ يَكَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَنَحَسَّسُواْ مِن يُوسف عَلَيَكُمُ؛ ﴿ يَكَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَنَكَسُواْ مِن رَوْج اللّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُصُ مِن رَوْج اللّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُصُ مِن رَوْج اللّهِ إِلَّا اَلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (بوسف: ٨٧).

إن الأمر لا يحتمل إلا احتمالين لا ثالث لهما: إما أنهم صادقون في ادعائهم أكل الذئب ليوسف، حينها لا معنى للتحسُّس عن يوسف أو البحث عنه.

أو أنهم غير صادقين؛ فيوسف ربما لا يزال على قيد الحياة، ولا معنى لطلب التحسُّس عن يوسف والبحث عنه ممن تعمَّد الوقيعة به.

يعتقد يعقوب علي أن إخوة يوسف دبَّروا له مكيدة، وسوَّلت لهم أنفسهم السوء، فتآمروا على يوسف علي ، ومع ذلك يأمرهم بالبحث عنه، وتحسُّس أخباره.

هَبْ أَنَّ إِخُوة يُوسَفَ عَلِيَكُمُ أَحَشُّوا بِخَطِيئتهم، وندموا على ما صنعوه بشأن يُوسَفُ عَلِيكُمُ، فقد لايرون مفاتحة والدهم بالأمر، ولا الاعتراف بخطيئتهم؛ فهم لا يدرون ما حال يوسف الآن.

مع كل ما بدر من إخوة يوسف، ومع ما كان يراه يعقوب عليك من





حالهم لم ييأس علي الله ولم يقطع الرجاء فيهم.

لقد أرسل معهم أخاه إلى العزيز بعد أن أخذ عليهم موثقهم، وأمرهم الآن بأن يذهبوا، وأن يتحسسوا من يوسف، من يوسف الذي أضاعوه، وزعموا أن الذئب قد أكله، وخاطبهم بوصف البنوة قائلاً: يا بني «وفي خطابهم بوصف البنوة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال» (التحرير والتنوير ١٤٦/١٣).

تسامى يعقوب على وتحامل على نفسه، وبقي يتعامل مع أبنائه بقدر من حسن الظن رغم ما بدر منهم، بل أوصاهم بالبحث عن من كادوه وتآمروا عليه.

وحين بلغته عليه البشرى، ورد الله عليه بصره، وأدخل عليه السرور بقرب لقيا يوسف عليه عفا عنهم وصفح وتجاوز، ووعدهم بأن يستغفر الله على لهم؛ ﴿ قَالُواْيَكَأَبَانَا استَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ آَنَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

قد يبتلى الإنسان بأن يرى بعض أولاده على حال لا تَسُرُّه؛ فيجد منهم خللاً في الديانة، أو تقصيرًا في برّه والإحسان إليه، أو إهمالاً في حياتهم، ومعيشتهم عالة على غيرهم، فله في ذلك كله أسوة حَسَنة بأخلاق يعقوب عليها.

تعامل معهم يعقوب علي على ما هم عليه رغم ما صدر منهم، أوصاهم بالتحسُّس من يوسف عليك رغم أنهم السبب في غيابه.



إن هذا الخُلق من يعقوب عَلَيَكُ في تعامله مع بنيه يشعرهم أنه لا زال يرى فيهم أملاً، ولم يقطع الرجاء منهم.

وبعد هذا العهد الطويل، والحزن الذي سبَّبُوه لأبيهم، عفا عنهم عَلَيْكُ، ونسي أحزانه وما تسببوا فيه، ووعدهم بأن يستغفر لهم.

بعض الصالحين لا يستوعب المسافة بينه وبين أو لاده، فتسوء أخلاقه معهم حين يرى منهم تقصيرًا في الديانة، أو في صلتهم بأسرتهم وقيامهم بواجباتهم؛ فيقسو عليهم، ويظهر منه دومًا سوء الظن بهم، وفقدان الثقة فيهم؛ فتنشأ حلقة مفرغة تزداد اتساعًا مع الزمن؛ فيرمي كل منهم المشكلة على الآخر؛ فيشكو هو تقصيرهم في حق الله على الآخر؛ فيشكو هو تقصيرهم في حق الله على، وتقصيرهم في حق أسرتهم، ويشكون هم جفوته وقسوته وسوء خُلقه، وأنه لا يأتمنهم، ويقدم دومًا سوء الظن في حقهم.

ومما يمارسه بعض هؤلاء دوام التذكير بالخطأ، والحديث أمامهم عن كل نموذج ناجح بصورة الإعجاب والتأنيب المباشر لهم أو غير المباشر.

وحُسْن الخُلُق مع مَن يقصِّر في الديانة -وبخاصة من الأولاد والأقارب- لا يعني إقراره على ما هو عليه، فيبقى التذكير والنصح، لكنه يحاط بسياج الحكمة، ومراعاة أن بعض أساليبه قد تُفقده أثره، بل تؤدِّي إلى نتيجة معاكسة.

وحين يقع الأولاد في التقصير والخطيئة فهم بحاجة إلى أن يُعانُوا على أن يُعانُوا على أن يُعانُوا على أنفسهم، وعلى الشيطان؛ فإن الناصح ربما أراد خيرًا فعمل عملاً ينفِّر من الخير.



لقد أغلظ بعض أصحاب النبي الله على من شرب الخمر، ودعوا عليه بالخزي؛ فنهاهم الله عن ذلك، وعد الله عملهم من إعانة الشيطان عليه، فعن أبي هريرة الله قال: أتي النبي الله برجل قد شرب، قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال الله: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» (أخرجه البخاري ٢٧٧٧).

وإعانة الشيطان قد تكون بقَوْلٍ في غير مكانه، أو قسوة جاوزت قدر الحكمة، أو تعامل لا يليق.

وحسن النية، وإرادة النصيحة لا يلزم منها صواب العمل، وقد عدَّ على بعض ما عمله طائفة من أصحابه تنفيرًا مع أنهم لم يريدوا إلا خيرًا.

عن أبي مسعود الله أن رجلاً، قال: والله يا رسول الله! إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله في في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفّرين، فأيكم ما صلّى بالناس فليتجوّز، فإنّ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» (أخرجه البخاري مسلم ٢٠١).





کان رجلاً حییًا ستیرًا
 معاذ الله إنه ربي
 کان یأکل من عمل یده
 وما أسألكم علیه من أجر



## کان رجلاً حییًا ستیرًا

عن أبي هريرة هه، قال: قال رسول الله هذ: «إنَّ موسى كانَ رجلًا حييًّا ستِّيرًا، لَا يُرى مِنْ جلْدِهِ شيءٌ، استحياءً منه، فآذاه مَنْ آذاهُ مِنْ بني إسرائيلَ، فقالوا: ما استَتَرَ هذا التَّسَتُّرَ إلَّا منْ عيب بجلده؛ إمَّا برصٌ، وإمَّا أَدْرَة، وإِمَّا آفَةٌ، وإِنَّ الله َ –عزَّ وجلَّ– أرادَ أَنْ يُبَرِّأَهُ ممَّا قالوا، فخلَا يومًا وحدَهُ، فوضَعَ ثيابَهُ علَى الحجَر، ثُمَّ اغتسلَ، فلمَّا فَرَغَ أَقبَلَ إلَى ثيابِهِ ليأخُذَهَا، وإنَّ الحجرَ عدًا بثوبهِ، فأخذَ موسى عصاه، وطلبَ الحجرَ، فجعلَ يقولُ: ثوبي حجرٌ، ثوبي حجرٌ ! حتى انتهى إلى ملاِّ مِنْ بني إسرائيلَ، فرأوهُ عريانًا، أحسنَ ما خلَقَ الله، وبرَّأَهُ ممَّا يقولُونَ، وقام الحجَرُ فأخذَ ثوبَهُ فلَبسَهُ، وطفِقَ بالحجر ضربًا بعصاهُ، فوالله إنَّ بالحجر لَّنُدَبًا مِنْ أَثَر ضرَّبه، ثلاثًا، أَوْ أَربِعًا، أَوْ خمسًا، فذلِكَ قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (الأحزاب:٦٩)» (أخرجه البخاري ٤ • ٣٤ ، ومسلم ٣٣٩).

كان من عادة بني إسرائيل عدم الاستتار عند الاغتسال، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في شريعتهم، قال ابن حجر: «قوله: «لا يرى من جلده شيء استحياء منه» هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزًا في شرعهم، وإنما اغتسل موسى وحده استحياءً» (فتح الباري ٦/ ٤٣٧).





وأيًّا كان الأرجح في تفسير حال بني إسرائيل، فقد كان موسى عَلَيْكُ متصفًا بالحياء والستر، بعيدًا عما لا يليق بمثله.

#### الحياء من سنن المرسلين:

لم يكن موسى عليه وحده من أُثِرَ عنه الحياء من المرسلين، وقد رُوِيَ في الحديث «أربعٌ من سُنَن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح» (أخرجه أحمد ٢٣٥٨١ والترمذي ١٠٨٠)، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن المعنى ثابت بنصوص عدَّة.

وأول من كان متّصفًا بالحياء أبونا آدم وأمّنا حواء -عليهما السلام-، قال -سبحانه-: ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجَّنَةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا ٱلرَّمَا اللَّهَ اللَّهَ عَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ مِن وَرَقِ ٱلجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُما ٱلرَّمَا اللَّهَ عَن تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ مِن وَرَقِ ٱلجَنَّةِ فَالدَنهُما رَبُهُما أَلَر أَنْهَا كُما عَن تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُما عَدُولُهُم وَلَا السَّحَرة وَاقُل لَكُمّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُما عَدُولُه مِن المَعراف ٢٢٠)، فقد بادرا إلى ورق الجنة يستران به ما انكشف من سوءاتهما.

روى ابن جرير (١٢/ ٣٥٤) في تفسير هذه الآية عن أبي بن كعب موقوفًا: «فناداه ربه: يا آدم، أمنّي تَفِرّ؟ قال: ربّ! إني استحييتك».

ويصف النبي الله أباه آدم، وأولي العزم من الرسل بالحياء من الله ويصف النبي الله عن النبي الله عن النبي الله قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة، فيقولون: أن أبو الناس، فيقولون: أن أبو الناس،



خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، اثتوا نوحًا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، اثتوا موسى، عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه. (أخرجه البخاري ٤٤٧٦ ومسلم ١٩٣) وجاء في لفظ مسلم: «فيستحيي ربه منها» لكل منهم.

وربط الله الحياء بكلام النبوة الأولى، فعن أبي مسعود الله قال: قال النبي الله النبي الله النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت (أخرجه البخاري ٦١٢٠).

قال الخطابي: «قال الشيخ: معنى قوله «النبوة الأولى» أن الحياء لم يزل أمره ثابتًا، واستعماله واجبًا منذ زمان النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلّا وقد ندب إلى الحياء، وبعث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منها؛ وذلك أنه أمر قد عُلِم صوابه، وبان فضله، واتفقت العقول على حُسْنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل» (معالم السنن ٤/١٠٩-١١٠).

### حياء سيد ولد آدم

أما سيد ولد آدم ه فكان إمامًا في الحياء، وصفه بذلك أصحابه



-رضوان الله عليهم-، وضربوا له مثلاً بليغًا، فعن أبي سعيد ، قال: «كان النبي الله أشد حياءً من العذراء في خدرها» (أخرجه البخاري ٦١١٩).

وكان المحالية آدم الله وسائر إخوانه المرسلين، يستحي من ربه الله ففي حديث الإسراء حين طلب منه موسى الله مراجعة ربه في التخفيف من الصلاة قال موسى: «إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال الله السائل المعالجة، فارجع ولكني أرضى وأسلم (أخرجه البخاري ٣٨٨٧، ومسلم ١٦٢).

ويستحي الله من ضيفه، وقد وصفه بذلك خالقه ومولاه الله فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَالُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَقِيسِينَ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَالُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَقِيبِينَ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَالُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَقِيبِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُن يُودِى ٱلنَّبِي فَيَسْتَحْي، مِنكُمْ وَاللّهُ لايستَحْي، مِن أَلْحَقِ إِنَّ ذَلِكُمْ حَكَانَ يُؤَذِى ٱلنَّيْنَ فَيَسْتَحْي، مِنحَكُمْ وَاللّهُ لايستَحْي، مِن أَلْحَقْ فَي الله لايستَحْي، مِن أَلْحَقَ ﴾ (الأحزاب:٥٣).

وجاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه أنس هذه قال: بُنِيَ على النبيّ الله بزينبَ بنتِ جحش بخبْز ولحم، فَأُرْسِلْتُ على الطعام داعيًا، فيجيءُ قومٌ فيأكلونَ ويخرجونَ، فدَعوْتُ قومٌ فيأكلونَ ويخرجونَ، فدَعوْتُ حتى ما أجدُ أحدًا أدعُوا، فقلتُ: يا نبيّ الله ما أجدُ أحدًا أدعُوهُ، قالَ: (ارْفَعُوا طعامَكم) وبَقِيَ ثلاثةُ رهْط يتحدثُونَ في البيتِ، فخرج النبيّ ها فأطلَقَ إلى حُجْرَةِ عائشة، فقالَ: (السلامُ عليكمْ أهلَ البيتِ ورحمةُ اللهِ).



فقالتْ: وعليكَ السلامُ ورحمةُ اللهِ، كيفَ وجدْتَ أهلَكَ، بارَكَ اللهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نسائِهِ كلِّهِنَّ، يقولُ لَهنَّ كما يقولُ لعائشَةَ، ويقلنَ لهُ كمَا قالتْ عائشةُ، ثم رَجَعَ النبيُّ هَا، فإذَا ثلاثَةُ من رَهْطٍ في البيتِ يتحدثونَ، وكانَ النبيُّ هَا شديدَ الحياءِ، فخرجَ منْطَلِقًا نحو حجرةِ عائشةَ، فمَا أَدْري: آخْبَرَته أو أُخبِرَ أنَّ القومَ خرجوا، فرجَعَ، حتى إذا وضَعَ رجلهُ في أَمْ فكة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. (أخرجه البخاري ٤٧٩٣، ومسلم ١٤٢٨).

ويتّصف على بالحياء وهو يعلّم قومه، فعن عائشة على أن امرأة من الأنصار قالت للنبي على: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: «خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثًا» ثم إن النبي الستحيا، فأعرض بوجهه، أو قال: «توضئي بها» فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي الذا أخرجه البخاري ١٣٥، ومسلم ٣٢٢).

ويستحي من ممن يغلب عليه الحياء من أصحابه -رضوان الله عليهم-، فعن عائشة على، قالت: كان رسول الله مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدّث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله من، وسوّى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدّث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم



دخل عثمان فجلست وسوَّيت ثيابك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟» (أخرجه مسلم ٢٤٠١).

### الحياء من الإيمان:

إن الحياء ليس مجرد فضيلة نُحلقية، أو أمرًا مكملاً، بل هو مرتبط بالإيمان، متصل به، وهو أحد شُعبِه، فعن أبي هريرة شه، عن النبي قال: «الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان» (أخرجه البخاري ٩، ومسلم ٣٥).

وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه هم، أن رسول الله هم وعلى رجل من الأنصار، وهو يَعِظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله هذ: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان» (أخرجه البخاري ٢٤، ومسلم ٣٦).

وكما اتصل الحياء بالإيمان وارتبط به، فإن نقيضه وهو البذاء متَّصل بالنفاق؛ فعن أبي أمامة هم، عن النبي الله قال: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» (أخرجه الترمذي ٢٠٢٧).

قال الترمذي: «والعي قلة الكلام، والبذاء: هو الفحش في الكلام، والبيان: هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام ويتفصّحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله» (سنن الترمذي ٢٧٥).

ولأن الحياء من الإيمان، وأحد شُعَبه فهو يقود إلى الجنة منزل المؤمنين؛ إذ هو يحجز صاحبه عن الفسوق والعصيان، ويدعوه لملازمة





الطاعة، والحياء من مولاه، ومن يفقده يسهل عليه ركوب العصيان، والسير بسلوك أهل الفسوق؛ فيقوده إلى النار؛ فعن أبي هريرة هذا، قال: قال رسول الله على: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار» (أخرجه أحمد ١٠٥١ والترمذي ٢٠٠٩، كما أخرجه ابن ماجه ١٨٤٤ والبخاري في الأدب المفرد ١٣١٤ من حديث أبي بكرة الله على الأدب المفرد ١٣١٤ من حديث أبي بكرة الله المفرد ١٣١٤ من حديث أبي بكرة

## منزلة خُلُق الحياء في الإسلام:

الأخلاق حَسَنها وسيِّتها ليست جزرًا منفصلة، بل هي متداخلة، يأخذ بعضها برقاب بعض، ويقود بعضها إلى بعض،

والحياء يقود صاحبه إلى جملة من محاسن الأخلاق، ويحجزه عن جملة من مساوثها، لذا عدّه النبي الله خُلُق الإسلام، فعن أنس الله، قال: قال رسول الله الله الله الكل دين خُلُقًا، وخُلُق الإسلام الحياء» (أخرجه ابن ماجه ١٨٨٤). وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠٥) عن يزيد بن طلحة بن ركانة، يرفعه إلى النبي الله.

ويفسر هذا المعنى ويجلّبه الإمام ابن القيّم -رحمه الله-، فيقول: "ثم تأمل هذا الخُلُق الذي خُصَّ به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خُلُق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرًا، وأكثرها نفعًا، بل هو خاصة الإنسانيّة؛ فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخُلُق لم يُقْرَ الضيف، ولم يُوفَّ بالوعد، ولم يُؤدَّ أمانة، ولم يُقضَ



لأحد حاجة، ولا تحرَّى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنَّبه، ولا سَتَر له عورة، ولا امتنع من فاحشة، وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يُؤدِّ شيئًا من الأمور المفترضة عليه، ولم يَرْعَ لمخلوق حقَّا، ولم يَصِل له رحمًا، ولا برَّ له والدًا؛ فإن الباعث على هذه الأفعال إما دينيُّ، وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دُنيوي علوي، وهو حياء فاعلها من الخلق، قد تبيَّن أنه لولا الحياء إما من الخالق، أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها» (مفتاح دار السعادة ١/٢٧٧-٢٧٨).

لذا كان الحياء زينة لصاحبه، كما أن الفحش أمرًا مشينًا، عن أنس الله على قال: قال رسول الله على: «ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه» (أخرجه أحمد ١٢٦٨٩، والترمذي ١٩٧٤، وابن ماجه ١٨٥٥).

وخُلق الحياء -كغيره من محاسن الأخلاق- مُحَرِّك للإنسان، قائد له، ومُوجِّه لسلوكه، لذا فهو يقود صاحبه إلى الخير والفلاح، فعن عمران بن حصين على قال: قال النبي على: «الحياء لا يأتي إلا بخير»؛ فقال بشير بن كعب: "مكتوب في الحكمة: إنَّ من الحياء وقارًا، وإن من الحياء سكينة"؛ فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله على وتحدثني عن صحيفتك؟ (أخرجه البخاري ٢١١٧، ومسلم ٣٧).

ورأس الحياء وأساسه وعموده حياء العبد من الله ﷺ، وهو شأن المرسلين والصالحين، كما سبق في الحديث عن أبينا آدم ﷺ، وسيّد



ولده ه، وسائر الأنبياء والمرسلين.

ويوصي خير الأمة وأبرها بعد نبيها الناس بالحياء من الله الله ويخطب: ويضرب لنفسه مثلاً على ذلك، قال أبو بكر الصديق يومًا وهو يخطب: «أيها الناس، استحيوا من الله؛ فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله الله الله الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله» (روضة العقلاء ص٥٧).

قال أبو حاتم: «والحياء حياءان؛ أحدهما استحياء العبد من الله -جل وعلا- عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه، والثاني استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معًا، والحياءان

جميعًا محمودان إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل؛ فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل» (روضة العقلاء ص٥٧).

وحياء العبد من الله على يورث له صلاح الحال واستقامتها، قال ابن القيّم: «وعلمه بسمعه - تعالى - وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلّق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء باطنًا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح» (مفتاح دار السعادة ٢/ ٩٠).

ومن أعظم آثار الحياء على صاحبه أنه يُورث العفة، ويقي من الرذيلة؛ فعن الشعبي قال: مَرَّ عمر بن الخطاب في بعض طرق المدينة، فسمع امرأة تقول:

> دعتني النفس بعد خروج عمرو فقلت لها عجلت فلن تطاعي أحاذر إن أطيعك سبّ نفسي

إلى اللذات فاطلع التلاعا ولـو طالت إقامته رباعا ومخزاة تـجللني قـناعا

فقال عمر، وأتِي بالمرأة: «أي شيء منعك؟» قالت: الحياء وإكرام عرضي. فقال عمر شيد: "إن الحياء ليدل على هنات ذات ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى، ومن اتقى، ومن اتقى وقي»، وكتب عمر إلى صاحب زوجها فأقفله إليها (مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص ٤٠).



## وقال أحدهم:

وبين ركوبها إلا الحياء إذا ذهب الحياء فلا دواء ورُبَّ قبيحة ما حال بيني فكان هو الدواء لها ولكن

ومن الحياء حياء المرء من نفسه، ويفسّره ابن القيّم بقوله: «وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، وقناعتها بالدون. فيجد نفسه مستحيا من نفسه، حتى كأن له نفسين، يستحيي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيى من نفسه. فهو بأن يستحيي من غيره أجدر» (مدارج السالكين ٢/ ٢٥٢).

### الحياء والحضارة المعاصرة:

كان الحياء خُلقًا من أخلاق العرب في جاهليتهم؛ ففي حديث هرقل - حين لقيه أبو سفيان قبل أن يُسْلِم - قال أبو سفيان: «فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه» (أخرجه البخاري ٧) وأخرجه مسلم (١٧٧٣) بلفظ: «وايم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت».

وقال أبو دهبل الجمحي: نَزْرُ الكلام مِن الحَياءِ تَخالُهُ عُقمَ النساءُ فَما يَلدنَ شَبيهَه

(عيون الأخبار ١/ ٣٩٢).

ضَمِنًا، ولَيْس بجِسْمِهِ سُقْمُ إِنَّ السنِساءَ بِسمِثْلِهِ عُقمُ وجاء الإسلام فعزَّز هذا الخُلُق وهذَّبه، وربطه بالإيمان بالله تَكَانَى، وأعلى مكانته ومنزلته، فجاء هذا الخُلُق -كغيره من أخلاق الإسلام-منسجمًا مع الإيمان والاعتقاد، والشريعة والسلوك.

وبقي خُلُق الحياء راسخًا في الأمة، وعلامة على استقامة سيرة صاحبه، قال الغزالي متحدثًا عن رعاية الصبي: «ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء؛ فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحًا ومخالفًا للبعض؛ فصار يستحي من شيء دون شيء، وهذه هدية من الله -تعالى - إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشّر بكمال العقل عند البلوغ؛ فالصبي المستحيي لا ينبغي أن يُهْمَل، بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه» (إحياء علوم الدين ٣/ ٧٢).

ومع اتساع دائرة المدنية، واتجاه كثير من أقطار الإسلام إلى التحضُّر والتمدن، تغيرت كثير من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وزاد انفتاح الناس؛ فاهتزت كثير من القِيَم المحافظة.

وأسهم الإعلام -وبخاصة المرئي منه- في إعادة تشكيل كثير من المفاهيم، وإحداث تغيير قِيَمِيّ هائل.

ومع مرحلة العولمة، والانفتاح الثقافي على العالم الآخر اتسع الخرق



على الراقع، وزادت مرجعية ومعيارية القِيَم الغربية لدى فئات عديدة من المسلمين والمسلمات.

ومن أعظم ما اهتزَّ مع هذه العوامل الثلاثة: قيمة الحياء؛ فلا إعلامنا اليوم، ولا الإعلام الغربي الوافد يؤمن بهذه القيمة، بل يُنظر إليها على أنها سمة القرويين وأهل البوادي، وتحوَّل الحياء من خُلُق إيماني، وقيمة نبيلة، إلى ضعف وخور وقصور.

وهذا وسَّع دائرة التحدِّي أمام الدعاة والمصلحين والمربين، فلم يَعُدُ الجهد قاصرًا على تعزيز القيمة، وتنمية التخلُّق بها فحسب، بل امتد إلى المفاهيم والتصوُّرات، مما يتطلب جهدًا كبيرًا على كل من المستوى الفكري والمعرفي، ومستوى السلوك والممارسة.





# معاذ الله إنه ربي

حين دخَل يوسف عَلَيْكُ بيت العزيز وشبَّ كَلفَتْ به امرأة العزيز، وتعلَّقت به، فدعته لنفسها، قال عَنَّ: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَتعلَّقت به، فدعته لنفسها، قال عَنَّ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِيَ ٱحْسَنَ مَثُوائُ إِنَّهُ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِيَ ٱحْسَنَ مَثُوائُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيْلِمُونَ ﴾ (يوسف: ٢٣).

قصة يوسف لها خاصية مختلفة؛ فقد ذكرت حياته منذ طفولته، واستغرقت القصة السورة بأكملها، ولم يرد فيها قصة سواه.

وقد افتتحت السورة بوصف قَصَص القرآن بأنها أحسن القصص، وهذه القصة تدخل فيها دخولاً أوليًّا، ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ ٱلْغَلِيرِيَ ﴾ ريوسف: ٣).

وخُتِمت السورة بالأمر بالاعتبار بهذه القصص، فقال -سبحانه-: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَنَةِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَكَ وَلَنَّكِ نَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيهُ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ وَلَكَ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ وَلَكَ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ فَوَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَتَقْصِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وحين سئل عن أكرم الناس سمّى نبي الله يوسف عَلَيْكَ؛ فعن أبي هريرة الله على الله عن أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» فقالوا: ليس



عن هذا نسألك، قال: «فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله» ابن نبي الله، ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا» (أخرجه البخاري ٣٣٥٣، ومسلم ٢٣٧٨).

لقد كان البلاء الذي تعرّض له نبي الله يوسف عليه بلاء عظيمًا، فتعفّف عليه وحماه الله وثبّته، وقد أطال ابن القيّم -رحمه الله- في ذكر عظم فتنة يوسف عليه وقوة دواعي المعصية في حقّه، وذكر وجوها مُلخّصها فيما يلي: الميل الطبيعي من الرجل للمرأة، وكونه شابًا وشهوة الشباب أقوى، وكونه عزبًا، وفي بلاد غربة، وأن المرأة ذات منصب الشباب أقوى، وكونه عزبًا، وفي بلاد غربة، وأن المرأة ذات منصب وجمال، غير ممتنعة، وهي التي طلبته فكفّته مؤنة الطلب، وهو في دارها، ولا يخشى أن تنم عليه، وقد أغلقت الأبواب، واستعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، وتهددته بالسجن، وأن زوجها لم يُظهر الغيرة والحمية بل قال ليوسف: ﴿ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا ﴾، وقال للمرأة: ﴿ وَالسَّمَةُ فِرِى لِذَنْ لِكُ أَلِي كُنْ مِن النَّا طِينِينَ ﴾.

ثم قال: «ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبُّه لله على أن اختار السجن على الزنى: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدَّعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (سورة يوسف: ٣٣). وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه -تعالى- إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن؛ صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه، وفي هذه القصة



من العِبَر والفوائد والحِكَم ما يزيد على الألف فائدة، لعلنا إن وفَّق الله أن نُفردها في مصنف مستقل. (الجواب الكافي. ص ٢١٠).

وقد أطال بعض المفسرين في تفسير معنى هَمّ يوسف عَلَيْكُم بامرأة العزيز، وذكروا أخبارًا معظمها عن بني إسرائيل، ولا يصحُّ منها شيء عن المعصوم هم، ولا يجوز أن يُنْسَب لنبي الله يوسف ما يخدش في مقام نبُوّته ومصدره أخبار لا زمام لها ولا خطام.

قال أبو حيان: «طوّل المفسرون في تفسير هذين الهَمَّيْنِ، ونَسَبَ بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق».. ثم قال: «وقد طهّرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذِكْره، واقتصرنا على ما دلَّ عليه لسان العرب، ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل على العصمة، وبراءة يوسف علي من كل ما يشين» (البحر المحيط ٢٥٨/٢).

وقال شيخ الإسلام: "والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبًا ذكره الله عنه، وهو -سبحانه- لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه، ولم يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة. كما لم يذكر عنه استغفارًا من مقدمات الفاحشة؛ فعُلِم أنه لم يفعل ذنبًا في هذا ولا هذا؛ بل همم همّا تركه لله؛ فأثب عليه حسنة كما قد بسط هذا في موضعه» (مجموع الفتاوي ١٥/١٥).

ووفَّق الله عَلَيْ عبده يوسف عَلِيك، وأراه برهان ربه كما جاء في الآية:



﴿ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ ٱلسُّنَّةَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

وقد أطال بعض المفسرين في تحديد المقصود ببرهان ربه، قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه، لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من الله، زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة، وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب، وجائز أن تكون صورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا، ولا حجة للعذر قاطعة بأيّ ذلك (كان) من أيّ. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله - تبارك وتعالى -، والإيمان به، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه (تفسير الطبري ١٣/١٠٠).

والعجب ممن ينشغل بالبحث عن هذه التفاصيل التي لا أثر لمعرفتها، ولو كنا بحاجة لها لبيّنها الله عليه في كتابه بأتمّ بيان، ناهيك عن أن القطع بشيء من ذلك لا سبيل له.

والواجب الانشغال بالمقصود الأهم والأكبر، وهو الاتعاظ وأخذ العبرة، والوقوف عند المعاني التي لا تتأثر بهذه التفاصيل؛ فتحديد المراد به لا دليل قطعي عليه، ولا يترتب عليه كبير فائدة، فأيًّا كان المراد بالبرهان فقد وفَّقه الله عَلَيْه، وحماه من الفاحشة، وأراه البرهان الذي صرَفه عن الوقوع فيها.

أخلاق الأنبياء

لقد ابتلى الله ﷺ نبيَّه يوسف عَلَيْكُ بفتنة عظيمة، ألا وهي فتنة النساء، ويكفي في عِظَم فتنة النساء أنه ﷺ عدَّها أعظم فتنة على الرجال، فقال: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (أخرجه البخاري ٥٠٩٦، ومسلم ٢٧٤٠).

وحين ابتلي يوسف عَلَيَكُمُ بهذه الفتنة لجأ إلى الله عَلَيْكَ، وقال معاذ الله، وحاربه -سبحانه- أن يصرف عنه السوء والفحشاء، ولم يركن إلى نفسه وذاته.

ووفَّق الله -عز جل- يوسف عَلِكُ، وحماه من السوء، وكان من أسباب ذلك ما يلي:

الأول: الخوف من الله على وخوف الله الله الله الله الله الله الله في العبد وركوب المعصية، لذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله» (أخرجه البخاري ٦٦٠، ومسلم ١٠٣١).

وخشية الله في الغيب من أعظم ما يُصلح النفس ويزكِّيها، وقد وعَد الله - تبارك وتعالى - من يخشونه بالغيب بالمغفرة وعِظَم الأجر، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخَشُونَ رَبَّهُم وِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُّكِبِيرٌ ﴿ آ ﴾ (الملك: ١٢).

الثاني: فراره من أسباب المعصية، فقد خاف من ربه، وفرَّ وسابقها إلى الباب، حتى تشبَّت به وقدَّت قميصه من دُبُر؛ ﴿ وَاسْ تَبَعَاٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرٍ ﴾، ونظيره قصة قاتل المائة، الذي أمره مَن استفتاه وقدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرٍ ﴾، ونظيره قصة قاتل المائة، الذي أمره مَن استفتاه



أن يخرج من قريته ولا يعود إليها، ففارَق قريته حتى أدركه الموت في الطريق.

وفرار العبد من دواعي المعصية وبواعثها فيه الخلاص من الركون للنفس، وفيه الاعتراف بالحاجة إلى الله على ولذا فقد أوصى النبي الله المحابه بألا يجلسوا في الطريق حتى لا يتعرَّضوا للنظر الحرام، فقال: «إياكم والجلوس على الطرقات»، فقالوا: ما لنا بُدُّ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر» (أخرجه البخاري ٢٤٦٥، ومسلم ٢١٢١).

ولذا كان النبي هي يقول في دعائه لربه: «اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت». (أخرجه أحمد ٢٠٤٣، وأبو داود ٥٠٩٠).

الثالث: الدعاء، فقد دعا يوسف عَلَيْكُمُ ربه فقال: ﴿ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ اللَّهِ مَا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣٣).

وأخبر على أنه يجيب المضطر إذا دعاه، قال -سبحانه -: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ الشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكُهُ مَعَ اللَّهِ وَالْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ الشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِكُهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُوبَ ﴾ (النمل: ٢٢). ولا ضرورة أعظم ممن اضطر إلى مولاه لحفظ دينه وعفته.

الرابع: صلاحه وطاعته وتقواه، وكان ذلك من أسباب توفيق الله له، قال -سبحانه-: ﴿ كَانَ يَكُونُ عِنْ عِبَادِنَا قَالُ اللهُ لَهُ مَنْ عِبَادِنَا اللهِ لَهُ مَنْ عِبَادِنَا اللهِ لَهُ أَلْشُوءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللهُ لَكُمْخُلُصِينَ ﴾ (يوسف:٢٤).

الخامس: اختياره الأذى على فعل الفاحشة، فقد اختار السجن على ما تدعوه إليه النسوة، قال -سبحانه -: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ لَدَعُوه إليه النسوة، قال -سبحانه -: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ السِّجْنُ اللهِ النسوة، قال -سبحانه -: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِنَ اللهِ المَا الهِ اللهِ اله

مرَّ يوسف عَلَيْكُ بأنواع من الابتلاء فصبر عليها، إلا أن هذا الصبر من أعظم ما صبره يوسف عَلَيْكُ قال ابن القيِّم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية –قدس الله روحه – يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها؛ أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجُبّ وبيعه، وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية؛ فصبر اختيار ورضى، ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة» (مدارج السالكين ٢/ ١٥٦).

إن فتنة النساء فتنة عظيمة بذاتها، فكيف في هذا العصر الذي سادت فيه قِيم المادة، وراجت ثقافة الغرب في البحث عن اللذة والغريزة، وطُبِّعَ فيه الفساد.

وُظُّفَتْ الصورة الثابتة والمتحركة، والفن والمسرح، والغناء والرقص لإثارة الغريزة، وتطبيع المنكر، وصارت الفتن تُلاحق الشاب والفتاة،



وتقتحم عليهم خصوصياتهم، وتزاحمهم في غرفهم، تبحث عنهم قبل أن يبحثوا عنها.

والإعلام المعاصر اليوم يرتكب جريمة مركّبة؛ فهو ينشر ما يثير الغرائز، ويستدعي الشهوات، وفي المقابل لا يبرز قيمة العفّة ومنزلتها: فهل رأيتم مسلسلاً أو عملا فنيًا يبرز المتعفّف قدوة؟ أو يحدّث الجيل عن قيمة الانتصار على النفس؟

إن هذا السيل الجارف يتطلَّب من المصلحين العناية بتعزيز العفة، والاجتهاد في التربية على الفضيلة.

ولا يسوغ أن يكون المصلحون والمربون في موقف الدفاع فحسب؛ فيقتصر حديثهم ونصحهم على التحذير من الرذيلة ومساوئها، وبيان عقوباتها في الدنيا والآخرة، بل ينبغي أن يعنوا ببناء الجيل، وتربيته على الإيمان والتقوى، والخوف من الله في وخشيته في الغيب والشهادة، وتعزيز الإرادة والممانعة، وتنمية قدرة الجيل على إدارة ذواتهم، ومغالبة شهواتهم.

ومما ينبغي العناية به: تعزيز قيمة العفة، وإبراز قيمة الانتصار على النفس، وأن المتعفّفين انتصروا على أنفسهم، وقاوموا رغباتهم، وأن لذة الإيمان والانتصار على النفس لا توازيها لذة اتباع الشهوة.





# کان یاکل من عمل یده

عن المقدام ﷺ، عن رسول الله ﷺ، قال: «ما أكل أحد طعامًا قط، خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبيّ الله داود ﷺ، كان يأكل من عمل يده» (أخرجه البخاري ٢٠٧٢).

وفي حديث أبي هريرة ورد ذلك على سبيل الحصر؛ فعن أبي هريرة وقي حديث أبي هريرة وقي عن النبي هي الله قال: « خُفِّفَ على داودَ القرآنَ، فكانَ يَأْمرُ بِدَوابِّهِ فَتَسْرَجُ؛ فيَقرأُ القرآنَ من قَبلِ أنْ تُسْرَجَ دَوابُّه، ولا يأكلُ إلَّا من عَمَلِ يدِه» (أخرجه البخاري ٣٤١٧).

وكان عَلَيْكُ يصنع الدروع كما جاء في القرآن الكريم؛ ﴿وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مُنْعَكُمُ لَا يُوسِ لِّكُمْ لِلْهُ مِنْ مَا أَسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٨٠)

وأخبر ﷺ أنه ألان له الحديد، فقال ﷺ:﴿وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلاً يَجِبَالُ أَوِّيِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ۗ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلْ سَنْبِغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلتَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَنْلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (سبا:١٠-١١).

وأخرج ابن جرير (٢٠/ ٣٥٩) بإسناده عن قتادة في قوله -سبحانه-: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ أنه قال: «كان يسويها بيده و لا يدخلها نارًا و لا يضربها بحديدة».

وحكى ابن كثير (٦/ ٤٩٧) عن ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن شوذب قال: كان داود، عليه أي يرفع في كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم: ألفين



له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري.

وأخبر هاعن زكريا بأنه كان نجّارًا، فعن أبي هريرة ه، أن رسول الله ه قال: «كان زكرياء نجارًا» (أخرجه مسلم ٢٣٧٩).

كما أخبر ه أن الأنبياء جميعًا رعوا الغنم، فعن أبي هريرة م عن النبي ه قال: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (أخرجه البخاري ٢٢٦٢).

وجاء النص في حديث عبدة بن حزن على أنَّ داود عَلِيَّ قد رعى الغنم ولفظه: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي عَنَّ: "بُعِثَ موسى وهو راعي غنم، وبُعِثَ داود وهو راع، وبُعِثْتُ أنا وأنا أرعى غنمًا لأهلي بالأجياد» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٧٧٥، والنسائي في الكبرى ١١٢٦٢).

كان الكسب من عمل اليد هديًا للأنبياء -عليهم السلام-، أما وجه تخصيص داود علي بذلك فقال ابن حجر: «والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله -تعالى-، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي في قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد» (فتح الباري ١٩٠٤).

وهل المعنى مقتصر على ما يباشره الإنسان بيده من عمل، أم المقصود التكسب بعمل الإنسان مطلقًا؟ وأن التعبير باليد لكونها الأغلب؟ قال ابن علان: «وذكر اليدين، إما لأنه أفضل مما ليس فيه عملهما،

ويؤيده أنه قيل له: أيّ الكسب أفضل؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أو لأن أغلب الأعمال بهما، وإلا فالمراد مطلقه كالحاصل من كسب النظر كأن يستأجر لحفظ متاع، والسمع كأن يستأجر لسماع طلب درس علم، أو النظر كأن يستأجر لقراءة قرآن... ثم المراد كما تدل عليه القواعد الشرعية كسب حلال خالص من الغشّ بسائر وجوهه» (دليل الفالحين ٤/٢٦).

وليس المقام مقام بحث هذه المسألة وتقريرها، وسواء أقلنا بأن العمل باليد مقصود في هذا الحديث، وأنه أفضل مما يتكسب فيه الإنسان دون مباشرة اليد، أو قلنا بأن المقصود هو المعنى؛ فإن هذا وغيره مما ورد عن أنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- فيه تأسيس لخُلُق التعفف في المال، والاستغناء عن الحاجة للناس.

وعنها رسي قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق، قال: «لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه» (أخرجه البخاري ٢٠٧٠).



الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا....» (أخرجه مسلم ٢٤٩٣).

وفي قصة عمر مع أبي موسى وينه في حديث الاستئذان قال عمر هذا من أمر رسول الله في الهاني عنه الصفق بالأسواق الخرجه مسلم ٢١٥٣).

وقال ابن حجر: «روى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتّجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وُلِيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أُطْعِمُ عيالي؟ قالوا: نفرض لك؛ ففرضوا له كل يوم شطر شاة» (فنح الباري ٤/ ٣٠٥).

بل إنه بايع هل بعض أصحابه على عدم السؤال، فعن عوف بن مالك الأشجعي ها، قال: كنا عند رسول الله ها، تسعة أو ثمانية أو

سبعة، فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك بايعناك يا رسول الله، ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا –وأسر كلمة خفية – ولا تسألوا الناس شيئًا»؛ فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه. (أخرجه مسلم ١٠٤٣).

التعفُّف في التعامل مع المال ليس مجرد تقلُّل من الدنيا، إنه ارتقاء

للنفس، وسُمُّق بها، وانشغال بالسعي للآخرة؛ ﴿وَمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا ۗ اللَّهِ وَلِيَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ إلَّا لَهْرٌ وَلِعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ١٤).

الأمر لا يتّصل بقدر ما يملكه الإنسان من الدنيا، ولا بحجم المعاناة من فَقْدها؛ إنه يتّصل بحال القلب، فرُبَّ فقير مُعْدَم، رَكِبَتْه الديون والهموم، وقلبه متعلِّق بالدنيا غافل عن آخرته، ورُبَّ غَنِيّ مُوسِر، قلبه متعلِّق بالآخرة، والدنيا إنما هي في يده لا قلبه، ومصداق ذلك ما رواه أنس بن مالك في، قال: قال رسول الله في: «من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا إلا ما همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له» (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥).

وفقد التعقّف عن الدنيا، وتعلّق القلب بها؛ ربما أفسد دين المرء، وخُلُقه، وقاده لمساوئ الأخلاق، ولهذا كان أنصح الخلق ، وأعلمهم بما يصلح القلوب ويزكّي النفوس، كان في يخشى على أصحابه من الدنيا، ويحذّرهم من أثرها على فساد النفوس فيقول: «أبشروا، وأمّلوا ما يسرُّكُم، فوالله ما الفَقرَ أخشى عليكُم، ولَكِنِّي أخشَى عليكُم أن تُبسَطَ الدُّنيا عليكُم، كما بُسِطَت على مَن كانَ قبلكُم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتُهلككم كما أَهْلكَتهُم» (أخرجه البخاري ٤٠١٥، ومسلم ٢٩٦١).

وحين تضعف عفة الإنسان عن الدنيا، يتوسع في التأول لنفسه فيما لا



أخلاق الأنبياء

يحل من المكاسب، ويسوء خُلُقه مع الناس؛ فيزداد شَرَهُه، وتمسُّكه بكل ما يرى أنه من حقّه، وتضعف سماحته؛ فلا يكاد يُنْظِر معسرًا، أو يحطّ عن محتاج، أو يضحِّي بقَدْرِ من مكاسبه لمصلحة ذي حاجة متعفِّف.

وحين يدخل الداعية والمنتسب للعلم والصلاح غمار السباق على الدنيا؛ فينافس الآخرين في دنياهم، يهون عليهم؛ فلا يقبلون كثيرًا من مقاله، ولا يتأسون بما يرونه من صالح حاله، وربما فسروا دوافع انشغاله بالدعوة والتعليم بالرغبة في المكانة لدى الناس، وتوظيف نظرتهم له في ترويج تجارته، وتسويق بضاعته.

وفي مقابل هذه الصورة من صُور التعفّف عن الدنيا صورة مقابلة؛ ففي بعض بلاد المسلمين يعيش بعض الدعاة حالة من الفاقة والحاجة، وتكون الدعوة مصدر كسبهم ودخلهم، مما يخدش تعفّفهم؛ فيتطلعون لما عند الناس، وتختلط الدعوة بالأجر والمال؛ فيجدر بهؤلاء، وبمن يرعاهم من المؤسسات الخيرية والدعوية، إشاعة الاكتساب الحلال، والاجتهاد في مصادر كسب تُعنيهم وتعفهم، والأمر لا يكفي فيه مجرد التذكير والتوجيه، بل من شأن من يقوم على الدعوة ويرعى الدعاة، أن أي يُعنى بذلك، وأن يتم تأهيل هؤلاء لمصادر كسب تعنيهم وتعفهم؛ فهذا أصدق في دعوتهم، وأصفى لنفوسهم من التعلق بالدنيا.

وقد كان أهل العلم فيما مضى يوصون طالب العلم بالاستغناء عن الحاجة للناس، قال ابن مفلح: «وقد كان للعلماء قديمًا حظّ من بيت



المال يُغنيهم، وكان فيهم من يعيش في ظل سلطان كأبي عبيد مع ابن طاهر، والزجاج مع ابن وهب، ثم كان للعلماء من يراعيهم من الإخوان حتى قال ابن المبارك: لولا فلان وفلان ما اتّجرت، وكان يبعث بالمال إلى الفضيل وغيرهم، ثم قلّ ذلك المعنى فصار أقوام من التجار يتفقدون العلماء بالزكاة فيندفع الزمان، وقد وصلنا إلى زمان تقطعت فيه هذه الأسباب حتى لو احتاج العالم فطلب لم يُعْطَ، فأولى الناس بحفظ المال وتنمية اليسير منه والقناعة بقليله؛ توفيرًا لحفظ الدين والجاه، والسلامة من من من العوام الأراذل؛ العالم الذي فيه دين وله أنفة من الذّل، وقد قال منصور بن المعتمر: إن الرجل ليسقيني شربة من ماء فكأنه دَق ضلعًا من أضلاعي (الآداب الشرعية ١/٢١٩).

وقال: «فالأولى لمثل هذا (العالم) في هذا الزمان المظلم أن يجتهد في كسب إن قدر عليه، وإن أمكنه نسخ بأجرة، ويدبر ما يحصل له، ويدّخر الشيء لحاجة تعرض لئلا يحتاج إلى نذل» (الآداب الشرعية ١/٢١٩).

وقال ابن الجوزي: «فعليك -يا طالب العلم- بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك! فما رأينا في الأغلب منافقًا في التدين والتزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عالم، إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له مال يكفيه، ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة، فذلك معدود في أهل الشَّرَه، خارج عن حَيِّز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال». (صيد الخاطر ص ١٧٦).



وعن علي بن الفضيل، قال: سمعت أبي يقول لابن المبارك: إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: «يا أبا على، إنما أفعل ذا لأصون وجهي، وأكرم بها عرضي، وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقًا إلا سارعت إليه حتى أقوم به»، فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١٢٠٨).





## وما أسألكم عليه من أجر

حكى الله عَلَىٰ في سورة الشعراء عن نبيّه نوح عَلَيَكُم، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب أن كلاً منهم قال لقومه: ﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ وَلُوط، وشعيب أن كلاً منهم قال لقومه: ﴿ وَمَا اَسْتَلُكُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيكَ إِلَا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء: ١٠٩).

وفي سورة يونس حكى عن نوح عَلَيْكُ قوله ذلك لقومه: ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (يونس:٧٧).

وجاء ذلك أيضًا في سورة سبأ فقال -سبحانه-: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ الْجَرِفَ هُو كُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ أَإِنَّ أَجْرِي إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ (سبأ:٤٧). وفي سورة ص: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص:٨٦).

أنا فيه، ولك علي لأُعَمِّينَ على مَن ورائي، وهذه كنانتي، فخذ سهمًا منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك، قال: «لا حاجة لى في إبلك».

إن طمع الداعية فيما لدى الناس، واحتياجه لمالهم يشكّكهم في صدق دعوته وتجرُّده، لذا فقد هيَّأ الله ﷺ لأنبيائه -صلوات الله وسلامه عليهم - أسباب الرزق والتكسب التي أغنتهم عن الاحتياج للناس؛ فعن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (أخرجه البخارى ٢٢٦٢).

والسائرون على منهج الأنبياء هم أحوج الناس إلى التجرُّد والتخلُّص من التعلُّق بما لدى الآخرين، وتجريد الدعوة من التكسُّب والارتزاق.

من حقّ الداعية وطالب العلم أن يكتسب كما يكتسب غيره، وأن يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن النمنتظر منه وهو موضع الاقتداء ألا يتعلق بالدنيا ويلهث وراءها، وألا يوظف دعوته وعلمه للتكسب والتكثر.

وتمام ذلك يتحقَّق بالفصل بين مصادر التكسُّب ونشاطه في الدعوة والتعليم، سوى ما تعارف الناس على تقبُّله كالتعليم في المدارس والجامعات، أو الوظائف الشرعية من قضاء وخطابة، ونحو ذلك.

ومن صور التكسب من الدعوة والتعليم: التكسب المعنوي، والبحث عن الجاه والشهرة والمكانة لدى الآخرين، أو توقَّع الإجلال والتقدير



الذي يراه لائقًا به، وربما سخط أحدهم من تعامل الآخرين معه خلافًا لما ينتظره ويتوقعه.

ومما لا يليق بالداعية أن يُكلّف الناس شططًا -بلسان الحال أو المقال- في معايير الركوب والاستضافة والسكن، أو نحو ذلك مما هو من متاع الدنيا وحظوظ النفس.

وإياك وتزيين الشيطان بأن الداعية وطالب العلم أوْلى بالتقدير من أهل الفن والرياضة ونحوهم.

وحذّر أهل العلم الفقيه وطالب العلم من التكسُّب بعلمه، ذكر ابن جماعة من آداب العالم ما يلي: «الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سُلَمًا يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة، أو شهرة أو خدمة، أو تقدم على أقرائه» (تذكرة السامع والمتكلم ص١٢).

وقال -رحمه الله-: «قال الإمام الشافعي هله: «وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه»، وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وتردُّدهم إليه، فقد كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة.

وقال سفيان بن عيينة: «كنت قد أُوتيت فهم القرآن فلما قَبِلْتُ الصُّرَّة من أبي جعفر سُلِبْتُهُ، فنسأل الله -تعالى - المسامحة» (تذكرة السامع والمتكلم ص١٢).

وقال الفضيل بن عياض: «سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: من الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه». (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٢٥٣٤).

ومما يتأكد على الدعاة وأهل العلم البعد عنه عطايا السلطان؛ فثمنها باهظ، وقد كان كثير من أئمة السلف لا يقبلون عطاء الخلفاء والأمراء، قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير، وحوله الأشراف، وذلك بمكة، في وقت حجّه في خلافته، فلما بَصُرَ به عبد الملك، قام إليه، فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد، حاجتك؟

قال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حَرَم الله، وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور



المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله فيمن على بابك، فلا تغفل عنهم، ولا تغلق دونهم بابك.

فقال له: أفعل.

ثم نهض، وقام، فقبض عليه عبد الملك، وقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك، وقد قضيناها، فما حاجتك؟

قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج، فقال عبد الملك: هذا -وأبيك - الشرف، هذا - وأبيك - السؤدد. (سير أعلام النبلاء ٥/ ٨٤-٥٥).

وحين دخل الأوزاعي على أبي جعفر نصحه نصيحة أطال فيها ثم قال: «وهذه نصيحتي، والسلام عليك. ثم نهضت فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى البلد والوطن بإذن الله وإذن أمير المؤمنين إن شاء الله، قال: قد أذنت لك، وشكرت لك نصيحتك، وقبلتها بقبولها، والله هو الموفِّق للخير والمُعين عليه، وبه أستعين، وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول، غير المتهم في النصيحة، قلت: أفعل إن شاء الله، فأمر له بمال يستعين به على خروجه، فلم يُقبله، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من أعراض الدنيا كلها» (مختصر تاريخ دمشق ٢٨/١٤).



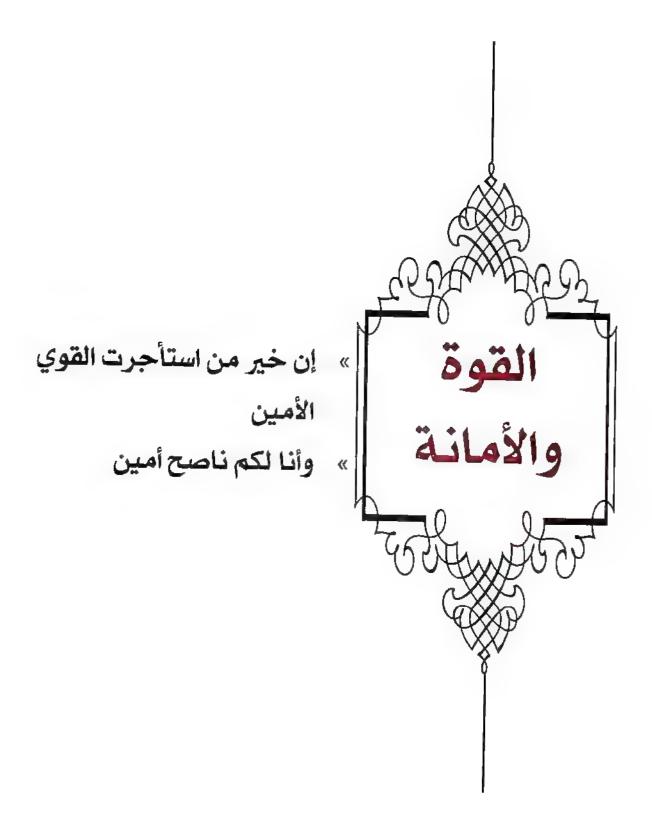



## إن خير من استأجرت القوي الأمين

قال الله - تعالى - في قصة موسى عَلَيْكُ في سورة القصص: ﴿ فَالْتَ أَمْ مَا سَفَيْتَ إِمْ دَلَهُ مَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَى أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لِمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَى أَلِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَيصَ قَالَ لَا تَعْفَقُ مَعْوَتَ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصِيصَ قَالَ لَا تَعْفَقُ مَعْوَتَ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَصِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَكَا أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعْلَقِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

سألت الفتاة والدها أن يستأجر موسى عليه وعلّلت ذلك باتّصافه بالقوة والأمانة، قال ابن جرير: «تقول: إن خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها وصلاحها، الأمينُ الذي لا تخاف خيانته، فيما تأمنه عليه. وقيل: إنها لما قالت ذلك لأبيها، استنكر أبوها ذلك من وصفها إياه فقال لها: وما علمك بذلك؟ فقالت: أما قُوته فما رأيت من علاجه ما عالج عند السقي على البئر، وأما الأمانة فما رأيت من غض البصر عني. وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل». (تفسير من غض البصر عني. وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل». (تفسير به جرير ۱۹/ ۲۲ه).

عن عبد الله، قال: «أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرَّس في عمر، وصاحب يوسف حين قال: أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين». (تفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٩٦٦).

وقد تضمَّنت هذه الأمانة أمرين مهمين جمعهما حَبْر الأمة ابن عباس هِ فَعْ بِقُولُه: «أمين فيما وَلِيَ، أمين على ما استُودع» (تفسير ابن جرير ٥٦٢/١٩).

ووصف الله عَلَيْ جبريل عَلَيْكَ بالقوة والأمانة؛ فقال ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ التكوير:١٩-٢١). ووصفه بالقوة في قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُونَ ﴾ فو وصفه بالقوة في قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُونَ ﴾ ذُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ (النجم:٤-٢). وبالأمانة في قوله ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (الشعراء:١٩٣).

قال ابن عثيمين: «فاجتمع في حق جبريل -عليه الصلاة والسلام- القوة والأمانة، فبأمانته نَعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلّط على القرآن حين نزول جبريل به، أو غلبه عليه، أو توانى جبريل في تنزيله؛ لأنه قوي» (شرح السفارينية ٢/٦٠١).

وأثنى الأشعري الخازن الأمين؛ فعن أبي موسى الأشعري الله قال: قال النبي الله الخازن الأمين، الذي يؤدِّي ما أُمِرَ به طَيِّبَة نفسه، أحدُ



المتصدِّقين» (أخرجه البخاري ٢٢٦٠، ومسلم ١٠٢٣).

قال السعدي: «وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كلِّ مَن يتولى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم ويكمل» (تفسير السعدي ص

إن القوة كما قرَّر أهل العلم في كل مجال بحسبه، وهي تعني تمَكَّن الشخص من الخبرات والمهارات التي يحتاجها لأداء مهمة معينة، أو تولًى مسؤولية محدَّدة.

قال ابن تيمية: «وينبغي أن يُعرَف الأصلح في كلِّ منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱلسَّتَحْجَرَتَ ٱلْقَوِيُّ اللهَ وَكَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱلسَّتَحْجَرَتَ ٱلْقَوِيُّ اللهَ عَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱلسَّتَحْجَرَتَ ٱلْقَوِيُّ اللهَ عَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱلسَّتَحْجَرَتَ ٱلْقَوِيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى الل

وقال ابن تيمية: «والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن، وضرب وركوب، وكر وفر، ونحو ذلك؛ كما قال الله -تعالى-: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعَتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُو اللّهِ وَعَدُو كُمْ مَا أَسْتَطَعَتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُو اللّهِ وَعَدُو كُمْ الله الله عَدُو الله وَعَدُو كُمْ الله الله عَدُو الله وَعَدُو كُمْ الله عَدْمُ الله وَعَدُو كُمْ الله عَدْمُ الله وَعَدُو كُمْ الله وَعَدُو كُمْ الله عَدْمُ الله وَعَدُو كُمْ الله وَعَدُو كُمْ الله عَدْمُ الله وَعَدُو كُمْ الله وَعَدُولُ الله وَالله وَعَدُولُ وَعُمْ الله وَعَدُولُ اللهُ وَعَدُولُ عَنْ الله وَعِمْ الله وَعَدُولُ عَرْمِ الله وَعَدُولُ الله وَعَدُولُ وَعَدُولُ الله وَعَلَا الله وَعَدُولُ الله وَتَعْمُ الله وَعَدُولُ عَنْ وَعِدُولُ الله وَعَدُولُ الله وَعَدُولُ الله وَالله وَاللّه وَعَدُولُ الله وَالله والله والله



(الأنفال: ٢٠). وقال النبي ﷺ: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وفي رواية: «فهي نعمةٌ أن تركبوا، وفي رواية: «فهي نعمةٌ جحدها» (رواه مسلم).

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلً عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاً، وترك خشية الناس؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كلِّ مَن حكم على الناس، في قوله -تعالى-: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّاكَ اللَّ وَالْحَشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا ولي لاَ شَرَو المائدة: ٤٤) وَمَن لَم يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ الْكُنفِرُونَ ﴾ (المائدة: ٤٤) والسياسة الشرعة ص ١٣).

### القدوات وخُلُق القوة:

لئن كانت القوة موهبة ربانية، أو ملكة تنشأ لدى الإنسان في صِغَرِه أيًّا كان مصدرها الوراثة أم الاكتساب والتعلم، فإن المرء حين يَشُبّ ويكتمل عوده لا يملك أن يكون قويًّا أو لا يكون، فما صلتها بالتخلق؟

نعم يظهر ذلك في القوة البدنية والجسمية، إلا أنها لم تَعُدُّ اليوم ذات أثر بالغ؛ فيومًا بعد آخر يتضاءل دورها لصالح الخبرة والمهارة.

ومن هنا يبدو دور القدوات في التخلُّق بخُلُق القوة، إنه يظهر هنا في العناية باكتساب مصادر القوة والمتمثلة في عدد من المجالات، منها:

• التمكُّن من التخصُّص والتعمُّق فيه، وهذا يظهر أثره واضحًا في



جودة الأداء وفاعليته، ويتأكد ذلك حين يتعامل المختص مع غير المختصين في مجاله، ويكثر ذلك في المؤسّسات الخيرية والدعوية، فأولئك لا يستطيعون تقويم جودة عمله، ولا تمكنه من تخصّصه؛ فمعظم ما يقوله هو جديد بالنسبة لهم.

- التمكُّن من بعض القدرات والمهارات العامَّة التي تُمَثِّل قدرًا مشتركًا في كثير من المهام، وعنصرًا رئيسًا من عناصر النجاح؛ كالتواصل والإقناع، والعلاقات مع الآخرين، والمهارات الإدارية الرئيسة.
- التمكن من القوة النفسيَّة والعقليَّة إن صح التعبير-؛ فتمكن الشخص من تخصُّص أو مجال معيَّن لا يكفي لنجاحه؛ فكثير من البارعين المتميزين علميًّا في مجالات معينة لا يحقِّقُون النجاح؛ لضعفهم في بعض السمات النفسية كالإرادة والثقة بالنفس وإدارة الذات...، أو في بعض العادات والمهارات العقلية كالمثابرة العقلية، والمرونة، والانفتاح ونحو ذلك، وكثير من هذه الجوانب النفسية والعقلية يمكن تطويرها والارتقاء بها، ولها أثر بالغ في نجاح صاحبها، أو قصور أدائه.

ومن الجوانب المهمة المتصلة بالتخلَّق -فيما يتعلق بالقوة- ألا يتصدى الإنسان لما يعلم أنه ليس قويًّا فيه.

يعتقد بعض الدعاة وطلبة العلم أن علمه الشرعي، أو خبرته الدعوية





كافية لتأهله لبعض الأدوار القيادية مدفوعًا بثقة الأتباع والمريدين؛ فيغفل عن فقده للقوة المطلوبة في هذا المجال.

ليس كل عالم أو طالب علم متميز هو بالضرورة قادر على قيادة مؤسَّسة علمية، أو إدارة مركز بحثي وعلمي، وليس كل داعية ناجح في دعوته مؤهِّل لقيادة عمل دعوي.

إنَّ مِن الصدق مع النفس والآخرين أن نعرف حدود قوتنا، وأن نتجرأ على الاعتذار عما لا نملك فيه القوة الكافية، فهذا يزيدنا ولا ينقصنا.

#### القدوات وخُلُق الأمانة:

إذا كان في القوة ما لا يمكن اكتسابه، وما يمكن اكتسابه؛ فالأمانة بخلاف ذلك؛ فهي مرتبطة بإيمان صاحبها وتقواه وإرادته.

وأصل الأمانة موجود لدى مَن يتصدَّى للعلم والدعوة في الغالب الأعم، لكن المطلوب منها ما هو فوق ذلك.

إن معايير الناس وتوقعاتهم فيما ينتظرونه من القدوات عالية وحساسة جدًّا، وقد يقبل الناس من القدوات بعض التقصير، أو يتفهَّمون جهله ببعض المسائل، أما الأمانة فلا.

والخلل في أمانة القدوات لا يضعه كثير من الناس في إطاره البشري باعتبار أن الخطأ قد يصدر من البشر أيًّا كانوا، بل إنهم يعدُّونه طعنًا في المقاصد، وأمارة على عدم الصدق في الدعوة، وأنها تُتَّخذ مطيَّة للمقاصد الخاصَّة، بغَضِّ النظر عن صحَّة ذلك.



ولهذا كان الأنبياء والمرسلون -صلوات الله وسلامه عليهم - يردّدون على أقوامهم ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴾ (الشعراء:١٠٧)، ﴿ وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ الشعراء:١٠٩)، وأمر الله عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء:١٠٩)، وأمر الله عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء:١٠٩)، وأمر الله عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الشعراء:٢٠)، وأمر الله عَلَى مَنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِ وَمَا الله عَلَى الله وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءِ مُهِيدٌ ﴾ (سبا:٤٧)، وقال عَلى ﴿ قُلْ مَا أَسْنَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنْ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَسْنَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مَنْ أَلْمَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

ومن هنا فعلى القدوات الاجتهاد في التحلّي بخُلُق الأمانة، والبعد عن كلِّ ما يخدش فيها، والحذر من المداخل التي تكون مجلبة لسوء ظنّ الناس بهم، وألا يعتمدوا على مطالبة الآخرين بحسن الظن بهم.

وهذا يتطلب اجتهاد القدوات في التخلَّق بخُلُق القوة، إذا كان ضعفها سيؤدي لإثارة التساؤلات حول أمانتهم، فضلاً عن البُعْد عن الشبهات، والحذر منها، وبخاصة ما يتحصله من خلال الدعوة وعمل الخير.





# وأنا لكم ناصح أمين

الأمانة شأنها عظيم، عرضها الله على السماوات والأرض فلم يحملنها، قال الله على المأرض وَالله على السماوات والأرض فلم يحملنها، قال الله على الله على السمون والمرض والمرض والمرض المرض المرض والمرض والم

ومن عظم شأن الأمانة أنها يوم القيامة تكون على جنبة الصراط؛ كما في حديث حذيفة الطويل وفيه «وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً» (أخرجه مسلم ١٩٥).

ولهذا كان أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم - أئمة وقدوة في الأمانة، فجاء في كتاب الله على لسان طائفة منهم قوله لقومه: ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ (الشعراء: ١٠٧). جاء ذلك في سورة الشعراء على لسان كلًّ من نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وفي نهاية السورة وصف الله عَنْ جبريل عَنْ بالأمانة فقال -سبحانه-: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (الشعراء: ١٩٣).

ووصف - تبارك وتعالى- نبيه موسى عَلَيْكُ بالأمانة فقال الله و وصف - تبارك وتعالى- نبيه موسى عَلَيْكُ بالأمانة فقال الله و وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الل

وفي سورة الأعراف قال هود عليه القومه: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا اللَّاعراف: ١٨).



وفي حديث هرقل أن الأمانة من صفات الأنبياء -عليهم السلام-؛ فعن عبد الله بن عباس هيئه، قال: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: «أنه أمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة»، قال: وهذه صفة نبي. (اخرجه البخاري).

ولقد بلغ من أمانة خاتم الأنبياء محمد الله أن صارت الأمانة لقبًا له، قبل بعثته ورسالته، فكيف بما بعدها؟

حين أعادت قريش بناء البيت، واختلفوا فيمن يضع الحجر في مكانه، قال أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم -فيما تختلفون فيه- أول من يدخل من باب هذا المسجد يَقضي بينكم فيه ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله على، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رَضينا، هذا محمد. (سيرة ابن هشام ١/١٨٢).

وكانت أمانة النبي هذا مما دفعت بخديجة والله المتاجرة، ثم الزواج به: «قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد المرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إيًاه، بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله ها بلغها: من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بَعَثَت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما

كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له: ميسرة، فقَبِلَه رسول الله هله منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة، حتى قدم الشام» (سيرة ابن هشام ١/١٧١-١٧٧).

ووصف أنبياء الله بالأمانة جاء في سياقين، هذا السياق وهو المتصل بالرسالة؛ فهم أمناء على الوحي والرسالة وتبليغها، والسياق المتصل بالاتصاف بالأمانة عمومًا؛ فقد وصف الله على نبيه موسى على لسان فتاة مدين بأنه قوي أمين ﴿ قَالَتَ إِحْدَنهُ مَايَكاً أَبَتِ اَسْتَعْجِرُهُ ۚ إِن حَيْر مَنِ اَسْتَعْجَرْت مَدين بأنه قوي أمين ﴿ قَالَتَ إِحْدَنهُ مَايَكاً أَبَتِ اَسْتَعْجِرُهُ ۗ إِن حَيْر مَنِ السّتَعْجَرْت الله قوي أمين ﴿ قَالَ إِحْدَنهُ مَايَكاً أَبَتِ السّتَعْجِرُهُ ۗ إِن عَلَى الله عَلَى الله عَلى خَرات الله عَلى الله عَلى خَرات الله عَلى الله عَلى خَرات الله عَلى خَرات الله عَلى الله على الله على الله على الله على الله عن هذا السياق في المبحث السابق.

ويتجلَّى خُلُق الأمانة لدى أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-في إبلاغهم ما أنزل الله تَظِنَّ إليه كما جاء من عند الله بلا زيادة أو نقص، والخلل في هذه الأمانة يتناقض مع أصل الرسالة؛ فأتباع الرسل إنما يصدقونهم ليقينهم بأمانتهم وصدقهم، وأنهم لا يفترون على الله كذبًا.

وتقرير هذا الخُلُق لدى أنبياء الله -عز وجل، وعلى رأسهم خاتمهم، وإمامهم محمد الله - له أهميته لترسيخ اليقين لدى الجيل بصدق النبوة، ومرجعية الوحي.

قَالَ ﷺ مبيِّنًا أَمَانَةُ نبيَّه ﷺ وصدقه: ﴿ وَلَوْ نُقَوِّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّ



لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَ) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (أَنَّ) فَمَا مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (الحاقة: ٤٤-٤٧).

ومن أمانة سيِّد الخلق وصدقه ﴿ فِي تبليغ رسالته أنه بلَّغ أُمته بما أنزله الله فِي شأنه فِي كتابه، قال -سبحانه-: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ مَنَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ مَا لَلّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُنْدِيهِ وَأَنْعَمْ النَّاسُ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكُهَا مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمَ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرَأُ وَكَانَ إِلَيْهِمُ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرَأُ وَكَانَ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ (الأحزاب:٣٧).

وسورة عبس التي فيها عتاب الله على توليه عن ابن أم مكتوم رفيه، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم.

وبيّن الله أن إضاعة الأمانة من علامات الساعة؛ فعن أبي هريرة القول: بينما النبي الله في مجلس يحدّث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله الله يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: "أين أراه – السائل عن الساعة؟ "قال: ها أنا يا رسول الله، قال: "فإذا ضُيّعَتْ الأمانة فانتظر الساعة "، قال: كيف إضاعتها؟ قال: "إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (الخرجة البخاري ٥٩)،

وفي حديث حذيفة ه بيان لكيفية نزع الأمانة، فعنه ه قال: حدَّ تَنا رسولُ اللهِ عَلَى حديثَين، رأيتُ أحدَهما وأنا أنتظِرُ الآخَرَ: حدَّ تَنا: (أنَّ الأمانة نزَلَتْ في جَذرِ قلوبِ الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السُّنة). وحدَّ تَنا عن رفعها قال: (ينامُ الرجلُ النومة فتُقبَضُ الأمانةُ من قلبه، فيظلُّ أثرُها مثلَ أثرِ الوَكتِ، ثم ينامُ النومة فتُقبَضُ فيبقى فيها أثرُها مثلَ أثرِ المَجْل، كجمر دحرَجته على رجلك فنفط، فتراه مُنتبرًا (١١ وليس فيه شيءٌ، ويُصبِحُ الناسُ يتبايعونَ، فلا يكادُ أحدٌ يؤدِي الأمانة، فيُقالُ: إنَّ في بني فلان رجلًا أمينًا، ويُقالُ للرجلِ: ما أعقلَه وما أظرَفه وما أجلَدَه، وما في قلبه مِثقالُ حبة خردَل من إيمان). ولقد أتى عليّ زمانٌ، ولا أبالي أيُّكم بايعتُ، لئن كان مسلمًا ردَّه عليّ الإسلامُ، وإن كان نصرانيًّا ردَّه عليّ ساعيه، وأما اليومَ: فما كنتُ أُبايعُ إلا فلانًا وفلانًا. (اخرجه البخاري ١٤٩٧ ومسلم ١٤٣).

وخُلُق الأمانة متّصل بكافة جوانب الحياة، قال ابن جرير حول آية الأحزاب: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عُنِيَ بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله لم يخصّ بقوله: ﴿عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ ﴾ بعض معاني الأمانات؛ لما وصفنا » (تفسير ابن جرير ٢٠/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>١) الوكت: الأثر اليسير، وقيل: سواد يسير، وقيل: لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. والمجل: التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. ومنتبرًا: مرتفعًا، وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه. (شرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ١٦٨-١٦٩).



وقال القرطبي: «والأمانة تعمَّم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور» (نفسير القرطبي ٢٥٣/١٤).

ويبين في أن الأمانة تشمل ما بين الزوجين؛ فعن أبي سعيد الخدري في، قال: قال رسول الله في: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يُفْضِي إلى امرأته، وتُفْضِي إليه، ثم ينشر سرّها» (أخرجه مسلم ١٤٣٧).

من صور الأمانة: بيان الحق والعلم، فكل مَن آتاه الله عَلَى علمًا، وعلّمه من الحق عليه أمانة التبليغ والبيان، قال على: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى الدِّينَ أُوتُوا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مِيثَنَى الدِّينَ أُوتُوا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ورعاية الأمانة في ذلك تتطلّب أن يقول الإنسان ما يعتقد أنه الحق، متجرِّدًا عن الهوى وحظوظ النفس، محتملاً ما قد يصيبه من جراء ذلك، كما قال -سبحانه-: ﴿وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابكَ اللهُ وَاللهُ مِنْ عَزْمُ ٱلْأَمُورِ ﴾ (لقمان: ١٧).

ومن ذلك التعقّف عن أموال الناس، ويتأكد ذلك في حق أهل الصلاح والمنتسبين للعلم والدعوة، فما يتوقعه الناس منهم يختلف عما يتوقعونه من غيرهم، وعين النقد تجاه أعمالهم وتصرفاتهم تستوعب حتى الشبهات وما قاربها، وحين يرى الناس من أحدهم تقصيرًا، أو ميلاً نحو مطلب مادِّي فكثيرًا ما يلقون عليه التهمة، ويشكِّكون في نية تصديه للدعوة والتعليم، وأنها مجرد غطاء لمصالحه الشخصية.

أخلاق الأنبياء

ومن أهم مواطن التحلّي بالأمانة الوظائف الشرعية من قضاء، وتعليم، وخطابة وإمامة، ونحو ذلك، بالعناية بوقت العمل، والاجتهاد في صرفه فيما استؤمن عليه، فضلاً عن مراقبة الله، والعناية بحسن أداء العمل ورعايته.

وهكذا الأموال العامة، والأموال الخيرية؛ فهي تحتاج إلى مزيد من الورع، والاحتياط، والاجتهاد في رعايتها وحفظها.

وهكذا الأمانة العلمية، وبالأخص مع ارتباط الجانب المادِّي بالتأليف والكتابة، ومن أهم صورها الأمانة في الحكم على المخالفين، وحكاية أقوالهم ومواقفهم.

إنها حمل ثقيل، أشفقت منه السماوات والأرض، وحملناها معشر بني آدم، وتَبِعَتُها عظيمة؛ فقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود في: «القتلُ في سبيلِ الله يُكفِّرُ اللَّنوبَ كلَّها إلَّا الأمانة قال: يُؤتَى العبدُ يومَ القيامة، وإن قُتِل في سبيلِ الله، فيُقالُ: أدَّ أمانتك، فيقولُ: أيْ ربِّ كيف، وقد ذهبت الدُّنيا، فيُقالُ: انطلقوا به إلى الهاوية، فيُنطلَقُ به إلى الهاوية، ويُنطلَقُ به إلى الهاوية، وتمثُلُ له أمانتُه كهيئتها يومَ دُفِعت إليه، فيراها فيعرفُها، فيهوي في أثرِها حتَّى يُدرِكَها، فيحمِلُها على منكِبَيْه حتَّى إذا ظنَّ أنَّه خارجٌ قلَّت عن منكِبَيْه، فهو يهوي في أثرِها أبدَ الآبدين، ثمَّ قال: الصَّلاة أمانةٌ، والوضوءُ أمانةٌ، والوضوءُ أمانةٌ، والوزنُ أمانةٌ، والكيْلُ أمانةٌ، وأشياءُ عدَّدها، وأشدُّ ذلك الودائعُ. أمانةٌ، والوزنُ أمانةٌ، والكيْلُ أمانةٌ، وأشياءُ عدَّدها، وأشدُّ ذلك الودائعُ.



مسعود؟ قال: كذا، قال: صدق؛ أما سمِعتَ الله يقولُ: ﴿إِنَّاللَهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا اللَّمَانَ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن النساء: ٥٨) (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥٨٥). وأُخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥٨٥). رحماك يا الله، فلا تكلنا لأنفسنا، وأُعِنَّا على حمل الأمانة والوفاء بحقها.











وصَف الله نظاعبده يحيى بقوله: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْدِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ (مريم: ١٤).

وحين أنطق الله ﷺ عيسى وهو في المهد قال عن نفسه: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ (مريم: ٣٢).

ونفى عن نبيه على هذه الصفة، فقال الله ﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِٱلقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (ق:٤٥).

وفي قصة موسى عَلَيْكُ مع القبطي والرجل الذي من شيعته استنكر الرجل على موسى عَلَيْكُ أن يتصف بصفة الجبابرة، ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ الرجل على موسى عَلَيْكُ أن يتصف بصفة الجبابرة، ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ إِلَا أَن يَبْطِشَ إِلَا أَن يَبْطِشَ إِلَا أَن يَبْطِشَ إِلَا أَن يَبُونَ مَن الْمُصلِحِينَ ﴾ (القصص: ١٩) . قال إلاّ أَن تكون جَبّارًا في الأرّضِ وَمَا تُربِيدُ أَن تكون متصرفًا بالانتقام وبالشدة، ابن عاشور: «والمعنى: إنك تحاول أن تكون متصرفًا بالانتقام وبالشدة، ولا تحاول أن تكون متصرفًا بالانتقام وبالشدة، بينهما» (التحرير والتنوير ٢٠/٩٤).

قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة» (مقاييس اللغة ١/ ٥٠٢).

وذكر ابن منظور معاني عدة للجبار؛ فذكر منها:

• الجبَّار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقًّا.





- و الجبَّار من الملوك: العاتي، وقيل: كل عاتٍ جبار وجبير.
  - وقلب جبَّار: لا تدخله الرحمة.
  - وقلب جبّار: ذو كبر لا يقبل موعظة.
- ورجل جبَّار: مسلّط قاهِر. قال الله ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ ﴾؛ أي بمسلط فتقهرهم على الإسلام.
  - والجبّار: الذي يقتل على الغضب.

والجبار: القَتَّال في غير حق. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَيْن بَعْدِين البحراء بها البحراء وكذلك قول الرجل لموسى في التنزيل العزيز: ﴿ إِن تُرِيدُ إِلّا آن تَكُونَ جَبّارًا فِي الأَرْضِ ﴾ ؛ أي: قتّالاً في غير الحق، وكله راجع إلى معنى التكبر السان العرب ١١٣/٤ -١١٤).

وفسَّر عددٌ من أهل التفسير المراد بنفي هذه الصفة عن يحيى عَلَيْكُمُ المُوريب من ذلك.

قال القرطبي: «و(جبَّارًا) متكبرًا، وهذا وصف ليحيى عَلَيْكُم بلين الجانب وخفض الجناح» (تفسير القرطبي ١١/ ٨٨).

وقال ابن عاشور: «والجبّار: المستخفّ بحقوق الناس، كأنه مشتقّ من الجبر، وهو القَسْر والغصب» (التحرير والتنوير ١٦/٧٧).

وقال السعدي: «لم يكن متجبِّرًا متكبِّرًا عن عبادة الله، ولا مترفِّعًا على عباد الله، ولا على والديه، بل كان متواضعًا، متذللاً مطيعًا، أوَّابًا لله على



الدوام، فجمع بين القيام بحق الله، وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله، في جميع أحواله، مبادئها وعواقبها» (ص٤٩٠).

وارتبطت هذه الصفة بالسلاطين والملوك ونحوهم في لغة العرب، وفي القرآن الكريم، وفي سُنَّة النبي الله وشواهد ذلك عديدة.

قال هود عَلَيْ منكرًا على قومه: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ جَبَارِينَ ﴾ (الشعراء: ١٣٠).

وبيّن الله عَلَيْ في عاقبة قوم هود أنهم اتّبعوا الجبارين، فقال -سبحانه-: ﴿ وَتِلْكَ عَادُ أَنَّ جَكُوا بِعَايَئتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ، وَٱتّبَعُوا أَمْنَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ (هود: ٥٩)؛ فاتباع الجبارين سبيل مناقض لاتباع الأنبياء.

وفي سنة النبي على جاء وصف الملوك المتسلّطين بالتجبّر؛ فعن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على: «هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إليّ بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط عليّ الكافر، فغطّ حتى ركض برجله» (أخرجه البخاري ١٩٥٠، ومسلم ٢٣٧١).

وعن أبي هريرة عن النبي أن قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج... وكانت امرأة ترضع ابنًا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني

مثله، ثم أقبل على ثديها يمصّه، - قال: أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي مثله، ثم أقبل على ثديها بني مثل هذه، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لِمَ ذاك؟ فقال: الراكب جبّار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل (أخرجه البخاري ٣٤٣٦).

وهكذا نفى الله عَيْنَ عن أنبيائه ورسله صفة التجبُّر، ووُصِفَ بها أعداء الأنبياء، وسلاطين الجور.

إن لدى الأنبياء -عليهم السلام- من العلم ما ليس لدى الناس، وهم من خير بيوت الناس نسبًا ومكانة، كما جاء في حديث هرقل: «وكذلك الرسل تبعث في نسَب من قومها» (أخرجه مسلم ١٧٧٣).

وكذلك طالب العلم والداعية كثيرًا ما يفوق من حوله علمًا، وتدينًا،



وربما مكانة اجتماعية، ويجتمع عليه الناس، ويصدرون عن قوله، ويسألونه عن الصغير والكبير، ويتناقلون مقولته، ويثقون بمشورته، وكثيرًا ما يكون محل احتفاء الناس وعنايتهم، وإكرامهم.

وذلك قد يكون مدعاة لأن يُعْجَب بنفسه، ويزهو في نظرته إليها؛ فينتظر من الناس أن ينظروا إليه كما ينظر هو لنفسه، ومن لم يكن كذلك فهو لا يُقدِّر أهل الفضل والخير والدعوة!

إن أهل الفضل والمكانة هم أحوج الناس للتواضع؛ لأن مكانتهم قد تُغريهم بالنظرة العالية لأنفسهم، وقد يداخلهم شيء من الزهو والاستعلاء.

والتجبر مبدأه من القلب، من نظرة الإنسان العالية لنفسه، وحين تعلو نفسه في قلبه، يظهر التجبر على سلوكه وتعامله مع الناس؛ فيتسم بالزهو والتعالي، ويظهر على لغته وخطابه؛ فيتسم حديثه بذلك، وربما امتد إلى نصحه و وعظه.

ومن صور الزهو والتعالي مطالبته الآخرين بالتعامل الذي يراه لائقًا به؛ فثمة من يغضب حين لا يُستقبَل بما يراه لائقًا بمثله، أو لا يُصدَّر في المجلس، أو لا يخاطب كما يخاطب الكبار.

إن للشيطان مداخل في تزيين الخلق السيئ للعبد كما يزين له الشهوات؛ فالتهور شجاعة، والضعف والخور حِلم، والغضب والحمية والأنفة عِزَّة نفس، والقسوة على الناس قوَّة في الحق وصرامة.. وهكذا يزين الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء الخلق السيئ للعبد، ويُسمى بغير اسمه.

يرى بعض المنتسبين للعلم والدعوة أنه لا بد من حفظ مكانتهم لدى الناس، وأنه من تقدير العلم وحملته أن يقدر أهله، وأنه لا يريد شيئًا لنفسه إنما لتكون الدعوة شامخة والعلم عزيزًا، وأن علو مكانتهم لدى الناس يمنحهم مزيدًا من القبول وسماع الكلمة؛ فيلجأ بعضهم لقَدْر من التعالي في التعامل مع الناس، أو الظهور بمظاهر الكبار، وربما الترفع في التعامل مع عامة الناس؛ ارتقاء بالدعوة والدعاة والعلم والعلماء.

وربما اعترض بعضهم بأن الدعاة وأهل العلم أولى بالاحتفاء والعناية من أهل الفن والرياضة ونحوهم، بينما الحق أنهم أولى بالتواضع والبُعد عن خُلُق الجبابرة.

إن الناس يُجِلُّون مَن التزم التواضع ولين الجانب، ويحتقرون مَن يلمسون منه التجبُّر والتعالي، ولو كان في التعالي مزيد رفعة وسماع للكلمة لما نزَّه الله ﷺ عنه أنبياءه ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم-.

ولو كان أهل العلم والدعوة بحاجة لمثل هذه الهالة التي يريدها بعضهم لنفسه لكان أولى الناس بذلك الأنبياء والمرسلون، ومَن تأمَّل حالهم –وعلى رأسهم محمد الله وجدهم بخلاف ذلك؛ فهم سادة التواضع والبعد عن التجبُّر.

بل إنَّ التواضع يرفع من مكانة صاحبه؛ فعن أبي هريرة هم، عن رسول الله هم، قال: «ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوِّ إلا

الحلاق الأنبياء

عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَه الله» (أخرجه مسلم ٢٥٨٨).

ومن أعظم ما يُعاقب به الجبار أن يَطبع الله على قلبه ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ مُوسُكُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِي مِمَّا جَآءَ كُم بِهِ مَّ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ فَو سُنَّ فِي اللّهُ مِن قَبْلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ لَن يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُرْتَابُ لَن يَبْعَثُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى عَلَيه النّفُر والا يرحم، وتتوالى عليه النّفُر والا يستجيب لطريق الهداية.

ومآل الجبارين إلى الخيبة والخسارة، قال -سبحانه-: ﴿ وَاسْتَفْتَهُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴾ (إبراهيم: ١٥)، أما يوم القيامة فوعيدهم النار ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَهَمْ وَيُسْقَىٰ مِن مّآ وَصَدِيدٍ ﴿ آَنَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعُهُ وَرَآبِهِ عَهَاتُمُ وَيُسْقَىٰ مِن مّآ وَصَدِيدٍ ﴿ آَنَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعُهُ وَرَاّبِهِ عَدَابُ يَسَعُهُ وَرَاّبِهِ عَذَابُ عَلَيظٌ ﴾ (إبراهيم: ١٦-١٧).

وعن أبي هريرة ﴿ عنان يُبصِرُ بهما، وأُذنان تسمعان، ولسانٌ ينطِقُ يقولُ: إنّي يومَ القيامةِ له عينان يُبصِرُ بهما، وأُذنان تسمعان، ولسانٌ ينطِقُ يقولُ: إنّي وُكِلتُ بثلاثة؛ بمن جعل مع اللهِ إلهًا آخرَ، وبكلِّ جبّارٍ عنيدٍ، وبالمُصوِّرين ﴾ (أخرجه أحمد ٨٤٣٠، والترمذي ٢٥٧٤).

ويبيِّن الله مآل المتكبرين يوم القيامة، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده الشيخ، أن النبي الله قال: « يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يومَ القيامةِ

أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذَّلُّ من كلِّ مَكَانِ، يُساقُونَ إلى سِجْنِ فِي جهنمَ يُسَمَّى: بُولَسَ، تَعْلوهُمْ نارُ الأَنْبارِ، يُسْقَوْنَ من عُصارَةِ المارِ» (أخرجه أحمد ٢٩٧٧، والترمذي ٢٤٩٧)، وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا يتصورون أنفسهم أعظم وأجل المخلوقات؛ فجعلهم الله في دار الجزاء أحقر المخلوقات وأصغرها. والتجبُّر من آثاره التكبُّر.

وحَرِيٌّ بالمنتسب للعلم والدعوة والصلاح أن يجاهد نفسه في البعد عن أسباب العُجْب والتعالي، وقد كان للسلف عناية بالغة بذلك، في خاصَّة أنفسهم، ويتواصون به. فعن حبيب بن أبي ثابت، قال: رأى ابن مسعود في ناسٌ فجعلوا يمشون خلفه، فقال: «ألكم حاجة؟» قالوا: لا، قال: «ارجعوا فإنها ذِلَّة للتابع فِتْنَة للمتبوع» (أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٣١٤).

وكان محمد بن سيرين، إذا مشى معه الرجل، قام، فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة، قضاها، وإن عاد يمشي معه، قام فقال: ألك حاجة؟ (أخرجه الدارمي ٥٤٧).

بل ربما ترك أحدهم بعض الوعظ والتعليم حين تعلو نظرته لنفسه، قال عبيد الله بن أبي جعفر: «إذا كان المرء يحدِّث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتًا فأعجبه السكوت فليحدِّث» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٣٣٨).

قال ابن محيريز: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ها،



فقلت: أوصني رحمك الله، قال: «احفظ عني ثلاث خلال ينفعك الله بهن؛ إن استطعت أن تَعرف ولا تُعرف فافعل، وإن استطعت أن تَعمو ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تَعرف أن تَجلس ولا يُجلس إليك فافعل» (أخرجه الطبراني في الكبير ٧٦٨).





## هل اتبعك؟

خطب موسى عليه في بني إسرائيل، فسألوه عن أعلم أهل الأرض، ولم يكن عليه يعلم من هو أعلم منه، فأجاب عن نفسه بأنه أعلم الأرض، فكان من شأن ذلك قصة لقائه بالخضر.

عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذُّب عدوّ الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي الله: قامَ مُوسَى خطيبًا في بني إسرائيل، فسُئلَ، أيُّ الناس أعلَمُ؟ فقال: أناً. فعَتبَ الله عليه إذْ لمْ يَرُدَّ العلمَ إليه، وأَوْحَى اللهَ إليه: إنَّ لِي عبدًا بمَجْمَع البحريْن، هوَ أعلمُ مِنْكَ، قال: يا ربِّ! وكيفَ لي به؟ فقيلَ: احملْ خُوتًا في مكْتَل، فإذا فقدْتَهُ فهوَ ثُمَّ، فَانْطِلَقَ، وانطِلَقَ مَعهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بِنُ نُون، وحَمَلا حُوتًا في مكْتَل، حتى كانَا عند الصخرة، فوَضَعَا رُؤُوسَهُما فنَامَا، فانْسَلَّ الحوتُ من المكْتَل، فاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البحر سَرَبا، وكانَ لِمُوسَى وفَتاهُ عَجَبًا، فانْطلَقا بَقيَّةَ يومهما ولَيلَتَهُما، فلَمَّا أَصْبَحا، قال مُوسَى لِفتاهُ: آتنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقينَا من سَفَرنَا هذا نَصَبًا ولمْ يَجدُ مُوسَى مَسًّا من النَّصَب حتى جاوَزَ المكانَ الذي أمرَهُ الله به، فقال له فتاه : ﴿ أَرَ عَيْتَ إِذْ أُونِنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ ﴾ (الكهف: ٦٣)، قال موسى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَىٰ



ءَاثَارِهِمَاقَصَصَا ﴾ (الكهف: ٦٤) فلَمَّا انْتهَيَا إلى الصخرة إذا رَجلٌ مُسَجَّى بِثوب، فسَلَّم مُوسى، فقال الخَضِرُ: أَنَى بِأَرْضِكَ السلامُ؟ قال: أنا مُوسَى، قال: مُوسَى، فقال الخَضِرُ: أَنَى بِأَرْضِكَ السلامُ؟ قال: أن تُعلِّمَن مِمَّا قال: مُوسَى بنِي إسرائِيلَ؟ قال: نَعمْ، قال: ﴿هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى آَن تُعلِّمَن مِمَّا عَلَى عَلَم من عِلَم اللهِ -تعالى - عَلَّمنيه، لا تَعلَمُهُ أَنْتَ، وأنتَ على عِلم من علم اللهِ -تعالى - عَلَّمَنيه، لا تَعلَمُهُ أَنْتَ، وأنتَ على عِلم من علم اللهِ -تعالى - عَلَّمَنيه، لا أعلَمُهُ، .... وفي آخر الحديث: قال النبي على المُحارى عَلَى اللهُ مُوسَى لوَدِدْنا لوْ صَبَرَ حتى يَقُصَّ عليْنا من أمْرِهِما » (أخرجه البخاري ١٢٢ ومسلم ١٢٧٠).

#### تواضع رفيع:

إن موسى عَلَيْكُ ذو مكانة عالية، ومنزلة رفيعة، ومكانة موسى عَلَيْكُ ليست ادِّعاء وتشبعًا بغرور النفس، ولا مظنونة تحتمل الصواب والخطأ، ولا استنتاجًا يصدق أو لا يصدق، بل هي مقطوع بها بوحي رباني صادق. لقد زكَّاه ربه -تبارك وتعالى- ويكفي بذلك تزكية، وأين تأتي تزكية الله مَعَنَّة؟

إن اختصاص الله -تبارك وتعالى - له بالنبوة كافٍ في تزكيته ظاهرًا وباطنًا؛ فالله هو خالِق البشر وهو أعلم بهم على والنبوة تقتضي القطع لصاحبها بالإخلاص وصدق التدين، والعلم والعقل، والتجرُّد لله الله ناهيك عن الصفات البشرية؛ فالله على إنما يختار لرسالته أكمل الناس طبيعة وسجية.



وخاطبه - تبارك وتعالى - وتقدس ممتنًا عليه بالاصطفاء، قائلاً له: ﴿ يَكُوسَىٰ إِنِي ٱصَطَفَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَانِي فَخُذْ مَا ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِن الشَّيْكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٤).

ومع ذلك كله يتواضع موسى عَلِيَكُ مع الخضر؛ فيخرج إليه ويصحبه متعلَّمًا متأدبًا.

ذكر ابن حجر من فوائد حديث موسى والخضر: "ولزوم التواضع في كلِّ حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر -عليهما السلام- وطلب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيهًا لمن زكَّى نفسه أن يسلك مسلك التواضع» (فتح الباري ١٩٩١).

كما يظهر الأدب والتواضع في مقولة الخضر: «يا مُوسَى إنِّي على عِلم من عِلم الله -تعالى - عَلَّمَنيه، لا تَعلَمُهُ أَنْتَ، وأنتَ على عِلم من علم الله -تعالى - عَلَّمَكُهُ اللهُ لا أَعلَمُهُ».

ومن مظاهر التواضع والأدب الرفيع لدى موسى عليه في هذه القصة: تعلَّمه ممن هو دونه في الفضل والمنزلة. قال السعدي: «وكان قد أُعْطِيَ مِن العلم ما لم يُعْطَ موسى، وإن كان موسى عليه أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصًا في العلوم الإيمانية، والأصولية؛ لأنه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضَّلهم الله على سائر الخلق، بالعلم، والعمل، وغير ذلك» (تفسير السعدي ص ٤٨١).

وقال أيضًا: «ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى



-بلا شك- أفضل من الخضر». (تفسير السعدي ص ٤٨٢).

وأجاب ابن حجر عما ورد في الحديث من كون الخضر أعلم من موسى بقوله: «والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص؛ لقوله بعد ذلك: « إنّي على عِلم من عِلم اللهِ -تعالى - عَلَّمَنيهِ، لا تَعلَمُهُ أنْتَ، وأنتَ على عِلمٍ من علم اللهِ -تعالى - عَلَّمَكُهُ الله لا أعلَمُهُ» (فتح الباري ١٩١١).

ومما قاله ابن حجر في تقرير أفضلية موسى عَلَيْكُ؛: ﴿ وَلَنْنَبُهُ هُنَا عَلَى مغالطتين؛ الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكًا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خصَّ الله به موسى عَلَيْكُ؛ من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى، وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله -تعالى-: ﴿يَكُوسَيْ إِنِّ ٱصْطَفَيْـتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَنتِي وَبِكَلَمِي ﴾ (الأعراف:١٤٤)، وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية، قال: والخضر وإن كان نبيًّا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول، ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم، وأمته أكثر؛ فهو أفضل، وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل، وموسى أفضلهم، وإن قلنا: إن الخضر ليس بنبي بل وَلِيّ؛ فالنبي أفضل من الوليّ، وهو أمر مقطوع به عقلاً

ونقلاً، والصائر إلى خلافه كافر؛ لأنه أمرٌ معلوم من الشرع بالضرورة» (فتح الباري ١/ ٢٢١).

وما أراد موسى عليه تعلّمه من الخضر ليس مما يتّصل بما هو مشروع على بني إسرائيل؛ إذ لو كان كذلك لأو حاه الله إليه، قال ابن عاشور: «وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلّق بالتشريع للأمة الإسرائيليَّة، فإن موسى مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة؛ لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه.. وإنما رام موسى أن يعلم شيئًا من العلم الذي خصّ الله به الخضر؛ لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله -تعالى - تعليمًا لنبيه على: ﴿وَقُلُ رَبِّ زِدِنِي عِلْما ﴾ (طه: ١١٤) » (التحرير والتنوير ١٥/ ٢٧٠).

من أدب موسى ﷺ:

يتجلَّى في هذه القصة مع التواضع الأدب النبوي لدى موسى عَلَيْكُ، وله شواهد عدة، منها:

أولاً: مبادرته بسؤال الله عن الخضر واللقاء به فور سماعه عنه؛ كما جاء فيما قصّه رسول الله عن أبي بن كعب عن النبي عن النبي القام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل فسُئِلَ أيُّ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتَب الله عليه؛ إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين، هو أعلم منك. قال: يا ربّ، وكيف به؟...» (أخرجه البخاري ١٢٧، ومسلم ٢٣٨٠).

ثانيًا: تلطّفه في طلبه من الخضر -عليهما السلام-؛ إذ قال له: ﴿ هُلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَ فِي طلبه من الخضر -عليهما السلام-؛ إذ قال له: ﴿ هُلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَ فِي مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴾ (الكهف: ٢٦)، ولم يقل: أريد اتباعك؛ «فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ » (تفسير السعدي ص ٤٨٢).

ثالثًا: طلبه التعليم من الخضر؛ فقال: ﴿عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتُ رُشُدًا ﴿ (الكهف: ٦٦) فجعل نفسه مقام المتعلَّم، والخضر مقام المعلَّم، وفي حديث أُبي ﴿ اللهِ الحتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجَّى بثوب، فسَلَّم موسى فردَ عليه، فقال وأنَّى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلَّمني مما عُلْمِتَ رشدًا ».

قال السعدي: "وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يُظهِرُ للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدَّعِي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظنَّ أنه يُعَلِّم مُعَلِّمه، وهو جاهل جدًّا، فالذلّ للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم» (تفسير السعدي ص

رابعًا: تعليقه استعداده للصبر بمشيئة الله رها لا بقدرته وحوله، ﴿ قَالَ سَتَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا ﴾ (الكهف: ٦٩)،

خامسًا: التزامه بطاعة الخضر وعدم عصيانه، فقال: ﴿وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ (الكهف:٦٩).

سادسًا: حين نسي في المرة الأولى كما قال ﷺ: «فكانت الأولى من





موسى نسيانًا»، وفي إحدى روايات البخاري (٤٧٢٦) «كانت الأولى نسيانًا»، وفي إحدى روايات البخاري (٤٧٢٦) «كانت الأولى نسيانًا، والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا» اعتذر عن ذلك بالنسيان ﴿ قَالَ لَا نُواخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (الكهف: ٧٣).

سابعًا: اعتذاره عن خطئه، واستعداده لتحمُّل تبعته، وعذره للخضر؛ إذ قال: ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَدِّبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ (الكهف:٧٦).

إن مما يليق بالداعية وطالب العلم أن يتواضع في نسبة العلم لنفسه، ويبتعد عن ادعاء الإحاطة، فقد عتب الله على موسى حين قال بأنه أعلم أهل الأرض، رغم أنه أجاب عليه بما يعلم، وقول موسى عليه ذلك عن نفسه ليس كقول غيره، نقل ابن حجر عن ابن المنيّر قوله: «وليس قول موسى عليه أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم؛ فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم » فنح الباري ١/٠٢٠).

ويجدر بطالب العلم والداعية ألا يَستنكف عن التعلَّم والاستفادة ممن هو فوقه أو مثله أو دونه، روى ابن جرير بإسناده (١٨/ ٦٣) إلى ابن عباس هيئه موقوفًا أنه قال: «سأل موسى ربه وقال: ربِّ أيّ عبادك أحبّ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني، قال: فأيّ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحقّ ولا يتبع الهوى، قال: أي ربّ أيّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدّى،



أو ترده عن رَدِّى، قال: ربِّ فهل في الأرض أحد؟ قال: نعم، قال: رب، فمن هو؟ قال: الخضر، قال: وأين أطلبه؟...».

ومع اختلاف التخصُّص وتنوُّعه حتى في العلم والفرع الواحد تكثر هذه الحالة؛ فمن تمكَّن مِن تخصُّص ما -ولو كنت تراه دونك في العلم أو الفضل والمنزلة - فهو يعلم ما لا تعلم، ومن حقّه عليك أن تتأدب معه، وتُصغي له، وتتعامل معه تعامُل المتعلّم مع المعلّم، وتقدّر رأيه، حتى ولو لم تقتنع به.

قال السعدي: «ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.

فإن موسى عَلَيْكُ من أولي العزم من المرسلين، الذين منَحهم الله وأعطاهم من العلم الحاص كان عند الخضر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلَّم منه.

فعلى هذا، لا ينبغي للفقيه المحدث، إذا كان قاصرًا في علم النحو، أو الصرف، أو نحوه من العلوم، أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثًا ولا فقيهًا» (تفسير السعدي ص ٤٨٢)،

ومن صُور الأدب اللائقة التأدب مع مَن يجهل ما لديك؛ فالقطع واليقين في مسائل الفكر والعلم أمرٌ نِسْبيٌّ؛ فما هو مسلَّم لدينا قد يكون مجهولاً أو مستنكرًا ممن هو أفضل وأعلم وأجل منا، لكنه ينتمي لتخصُّص آخر.



وهذا قد يتطلَّب إقناعهم بالبدهيات والمُسلَّمات، والحديث باللغة التي يفهمها غير المختص، ومن أهم ما يتأكد فيه مراعاة ذلك الحديث العام عبر وسائل الإعلام والتواصل.

ومما لا يليق في ذلك وَصْم مَن يُنكر ما هو بدهي لدينا بالجهل بالمُسَلَّمات؛ إذ المُسَلَّمات نسبيَّة يتفاوت فيها الناس تبعًا للمجال والتخصُّص والاهتمام.





#### هو أفصح مني لسانًا

حين أوحى الله عَلَى إلى نبيّه موسى، وأرسله إلى فرعون سأل ربه - تبارك وتعالى - أن يعينه بأخيه هارون، وعلَّل ذلك بأن هارون عَلَيَّكُ افْصح منه لسانًا، قال عَلَى ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّ فَيِ لِسَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّ فَيِ السَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّ فَيِ السَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّ فَيْ السَكَانَافَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّ فَيْ السَكَانَافَأَرْسِلُهُ (القصص: ٣٤).

قال ابن كثير: «وذلك أن موسى عَلَيْكُ كان في لسانه لثغة، بسبب ما كان تناول تلك الجمرة، حين خُيِّر بينها وبين التمرة أو الدرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِه ﴿ وَالْمَعُلُ وَرَيرا مِنْ أَهْلِي ﴿ وَلَهُذَا قَالَ: ﴿ وَالْمَدُدُ عُقَدَةً مِن لِسَانِه ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مُونَ أَخِي ﴿ وَالْمَدُدُ عُلَلَ وَزِيرا مِنْ أَهْلِي ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مُرُونَ أَخِي ﴿ وَاللَّهُ مُرَى ﴾ وله ذك ٢٣٦/٤) (تفسير ابن كثير ٢/٢٣٦).

أول ما يتجلَّى في هذا الموقف تواضع موسى عَلَيْكُ، واعترافه بالفضل لأخيه هارون عَلَيْكُ، مع أنه أفضل من هارون؛ فهارون لمَّا يكن نبيًّا بعدُ، وحتى بعد الوحي إليه فهو لِشَدِّ عَضُد موسى -عليهما السلام-، وكل ما جاء في القرآن في خبر فرعون كان موسى هو الحاضر في الحوار والجدل.

وتواضع موسى عَلَيْكُ هنا تواضع حقيقي، وليس تصنعًا، أو إظهارًا لشأن النفس؛ فهو هنا يخاطب ربه ومولاه عَلَى، العالم -سبحانه-بسريرته.

والموقف نفسه نراه لدى نبي الله سليمان، حين سأل الهدهد عن غيابه فقال له الهدهد: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ شَحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبًا بِيقِينٍ ﴾ (النمل: ٢٢).

وقد تحدَّث طائفة من أهل العلم عن هذه الآية، واستشهدوا بمقولة الهدهد على التواضع العلمي، واعتراف الكبير بما لدى من هو دونه.

قال الزمخشري: «ألهم الله الهدهد فكافَح سليمان بهذا الكلام على ما أُوتِيَ من فضل النبوَّة والحكمة والعلوم الجمَّة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة؛ ابتلاءً له في علمه، وتنبيهًا على أنّ في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علمًا بما لم يُحِط به؛ لتتحاقر إليه نفسه، ويتصاغر إليه علمه، ويكون لطفًا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة، والإحاطة بالشيء علمًا: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إنّ الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه». (الكشاف ٣/ ٢٥٩).

وقال شيخ الإسلام: «قال الرافضي: "وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: ﴿وَهَاتَيْتُمْ إِحْدَلْهُنَّ قِنطَارًا ﴾ (النساء: ٢٠)؟ فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى المُخدَّرَات».

والجواب: أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه، ورجوعه إلى الحق إذا تبيَّن له، وأنه يَقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع

له، وأنه مُعترف بفضل الواحد عليه، ولو في أدنى مسألة، وليس من شرط الأفضل أن لا ينبّهه المفضول لأمر من الأمور، فقد قال الهدهد لسليمان: وأحطتُ بِمَا لَمْ يَحِطْ بِهِ وَحِعْتُكُ مِن سَبَإٍ بِنَبًا بِقِينٍ ﴿ (النمل: ٢٢). وقد قال موسى للخضر: ﴿ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَى آن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمَت رُشْدًا ﴾ (الكهف: ٢٦)، والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من والفرق بين موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة، ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبًا من موسى، فضلاً عن أن يكون مثله، بل الأنبياء المتبعون لموسى، كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم، أفضل من الخضر، وما كان عمر قدرآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل (منهاج السنة ٢/ ٢١-٧٧).

وقال أيضًا: «وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه في بعض الأمور، لم يقدح هذا في كونه أعلم منه، فقد تعلَّم موسى من الخضر ثلاث مسائل، وتعلم سليمان من الهدهد خبر بلقيس» (منهاج السنة ٨/٣٠٣).

وقال ابن القيم: «ومن هذا: الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة، فقال: لا أعلمها، فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة، فغضب الأستاذ وهم به، فقال له: أيها الأستاذ، لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت، ولستُ أنا أجهل من الهدهد، وقد قال لسليمان: ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ عَهُ فلم يعتب عليه ولم يُعنفه » (مفتاح دار السعادة ١/ ١٧٣).

قال عبد الرحمن بن مهدي: « كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن، وهو على القضاء، فلما وُضِعَ السرير جلس، وجلس الناس



حوله، قال: فسألته عن مسألة، فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: إذًا أرجع وأنا صاغر، إذًا أرجع وأنا صاغر؛ لأنْ أكون ذَنبًا في الحق، أحب إليَّ من أن أكون رأسًا في الباطل». (تاريخ بغداد ٢٠٧/١٠).

إن الكبار هم أحوج الناس إلى التواضع؛ فهم العُرْضَة لأن يروا من أنفسهم ما لم يروه في الآخرين، وتعامل الناس معهم وإجلالهم لهم قد يُغَذِّي نظرتهم لأنفسهم.

والتواضع الذي يحتاجه طالب العلم والداعية هو التواضع الحقيقي لا المتصنَّع، التواضع الذي يؤمن فيه صاحبه بقصوره ونقصه، وأن لدى غيره كثيرًا مما ليس لديه هو.

وكما كان هارون أفصح لسانًا من موسى -عليهما السلام-؛ فالداعية وطالب العلم المتخلق بأخلاق الأنبياء يؤمن أن غيره أعلم منه بالحديث، أو التفسير، أو الفقه وأقوال أهل العلم؛ فيعترف بذلك، ويحيل العلم إليه.

ومثل ذلك فيما يتصل بالواقع المعاصر؛ فكثيرًا ما يجد الشخص ممن هو دونه في العلم والمنزلة من يكون أقرب صلة بواقع ما، وأكثر خبرة بأشخاص أو مؤسسات؛ فالجدير به حينئذ أن يتحلى بمقولة موسى عَلِيَكُ : ﴿ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا ﴾ .



وهكذا في ميدان السياسة والاقتصاد والتربية وسائر العلوم المعاصرة، يؤمن بأن المختصين أفصح وأعلم منه في مجالهم.

وارتباط شأن سياسي أو اقتصادي بجانب شرعي لا يعني أن طالب العلم الشرعي هو القادر على تقرير الموقف الشرعي دون أرضيَّة علمية تُعينه على ذلك.

وصدق نية الداعية، وغيرته على الدين، واجتهاده في تطبيق الشريعة لا يلزم منه أن يكون أكثر وعيًا في ميدان السياسة.

ولا ينتهي الأمر عند الميدان العلمي والفكري؛ فتميز المفضول على الفاضل يتجلّى في الميدان العملي؛ فالداعية وطالب العلم ليس دومًا هو الأجدر بقيادة مؤسّسة شرعية دعوية، أو تعليمية، وكثيرًا ما يَنهمك هؤلاء في أدوار يحسنها من هو دونهم، بل ربما أدَّى انشغالهم بها للإساءة لهم.

والذي يَعنينا هنا هو البعد الأخلاقي المتمثّل في التواضع، ومعرفة قَدْر النفس، والاعتراف بما لدى الآخرين من قدرة وتميّز.

وقد انتقد ابن جماعة -رحمه الله- ضعف التواضع، ووجود العُجْب والاعتداد بالنفس لدى بعض الفقهاء، فقال: «وقد بُليَ بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا مَن عصم الله -تعالى-، ولاسيما الحسد والعُجب والرياء واحتقار الناس، وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي -رحمه الله-» (تذكرة السامع والمتكلم ١٥).



قال عروة بن الزبير هين «رأيت عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين. دخلت نفسي نخوة. فأردت أن أكسرها».

قال ابن القيِّم: «وكما أن مَن تواضع لله رفعه، فكذلك مَن تكبَّر عن الانقياد اللحقِّ أذلَّه الله ووضَعه، وصغَّره وحقَّره، ومَن تكبَّر عن الانقياد للحقِّ - ولو جاءه على يد صغير، أو مَن يبغضه أو يعاديه - فإنما تكبُّره على الله؛ فإن الله هو الحق، وكلامه حقّ، ودينه حقّ، والحقّ صفته، ومنه وله، فإذا ردَّه العبد وتكبَّر عن قبوله: فإنما ردَّ على الله، وتكبَّر عليه» (مدارج السالكين ٢/٧/٢).

وعرّف بعض السلف التواضع بقبول الإنسان الحق ممن هو دونه، قال إبراهيم بن الأشعث قال: «سألت فضيل بن عياض –رحمه الله–، عن الصبر على المصيبات، فقال: أن لا تُبُتّ، قال: وسألته عن الزهد، فقال: الزهد القناعة وهو الغنى، وسألته عن الورع، فقال: اجتناب المحارم، وسألته عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو وسألته عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه». قال: وكان يقال: علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم؛ إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت. (جامع بيان العلم وفضله ٦٤٧).







في هذه الآيات يبين الله عَيَّا أن غنمًا قد رعَت في حرث قوم آخرين، وأن سليمان فَهمَ من القضية ما لم يفهمه داود -عليهما السلام-.

روى ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس بين قال: «وذلك أن رجلين دخلا على داود، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثي، فلم يُبق من حرثي شيئًا، فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك، فقضى بذلك داود، ومرَّ صاحب الغنم بسليمان، فأخبره بالذي قضى به داود، فدخل سليمان على داود فقال: يا نبيّ الله! إن القضاء سوى الذي قضيت، فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أو لادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإن الغنم أن يبيع من أو لادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإن الغنم لها نَسْل في كلّ عام، فقال داود: قد أصبت، القضاء كما قضيت، فقهما الله سليمان» (تفسير ابن جرير ۱۸/ ٤٧٦).



وأخرج نحوه بإسناده عن ابن مسعود الله على ومجاهد، وحجاج، وابن إسحاق، وشريح، وقتادة، والزهري، وابن زيد.

وكان لداود وسليمان -عليهما السلام- مع القضاء موقف آخر، فعن أبي هريرة هي، أن رسول الله هي قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عي فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود -عليهما السلام- فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقصى به للصغرى»، قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المُدْية. (أخرجه البخاري ٢٧٦٩، ومسلم ١٧٧٠).

وفي سبب قضاء كلِّ من داود وسليمان بما قضيا به في هذه القصة نقل ابن حجر عن القرطبي قوله: "فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى، وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب: أنه لم يعمد إلى نقض الحكم وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر؛ فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها

بقولها هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى» (فتح الباري ٦/ ٤٦٤-٤٦٠).

لقد قدّر الله على النبائه أن يجتهدوا في الحكم بين الناس فيما يظهر لهم، وقد لا يصيبون الحق فيما حكموا به؛ لأنهم اجتهدوا في ضوء ما رأوه من بينات وقرائن، ذكر ابن حجر في فوائد حديث المرأتين: «وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنًا لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك؛ إذ لا يُقَرُّونَ لعصمتهم على الباطل» (فتح الباري ٦/ ٤٦٥).

إن سليمان أصغر من داود -عليهما السلام-، بل هو ابنه، ومع ذلك حين لاح لداود عَلَيْكُ الحق في قوله رَجَعَ إليه.

وكان سيد ولد آدم الله إمامًا في الرجوع إلى الحقّ، قدوة في البعد عن التشبُّث برأي ليس عليه أثارة من وحي.

استشار الله أصحابه -رضوان الله عليهم - في غزوة أُحُد، وأشار عليهم برأي، واستشهد برؤيا رآها وأوَّلَها، وكان رأيهم بخلاف رأيه الله عليهم برأي، واستشهد برؤيا رآها وأوَّلَها، وكان رأيهم بخلاف رأيه الله



وكما يرجع المؤمن عن رأي رآه لاجتهاد أو دليل أو برهان فبان له خلاف ذلك، فهو يرجع أيضًا عما عمله أو قاله؛ استجابة وردة فعل وانفعال بحكم الطبيعة البشرية.

ومن صور ذلك ما حكته عائشة عن زينب ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله -تعالى-، ما عدا سَوْرَة من حِدَّة كانت فيها، تُسْرِع منها الفيئة» (أخرجه مسلم).

قال النووي: «ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شِدَّة خُلُق وسرعة غضب، تُسْرِع منها الفيئة -بفتح الفاء وبالهمز- وهي: الرجوع، أي: إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تُصِرُّ عليه» (شرح صحيح مسلم ٢٠٦/١٥).

ومنها ما كان بين أبي بكر وعمر هين أبي الدرداء الله قال: كانت بين أبي بكر وعُمَرَ محاورة ، فأغضَب أبو بكر عُمَر ، فانصَرَف عنه عُمَرُ مُغضبًا ، فاتَبَعه أبو بكر يَسألُه أن يستغفر له فلم يَفعَل ، حتى أغلَق بابه في وجهِه ، فأقبَل أبو بكر إلى رسولِ الله على . فقال أبو الدَّرداء : ونحن عِندَه ،

فقال رسول الله على: (أما صاحبُكم هذا فقد غامر). قال: وندم عُمرُ على ما كان منه، فأقبَل حتى سلَّم وجلس إلى النبيِّ على، وقصَّ على رسول الله على الخبرَ. قال أبو الدَّرداء: وغَضِبَ رسولُ الله على، وجعَل أبو بكر يقولُ: والله يا رسولَ الله على: (هل أنتم تاركونَ والله يا رسولَ الله على: (هل أنتم تاركونَ لي صاحبي؟ إني قلتُ: يا أَيُها الناسُ، إني رسولُ الله إليكم جميعًا، فقلتُم: كذَبتَ، وقال أبو بكر: صدَقتَ» (أخرجه البخاري ١٦٤٠).

قال ابن حجر: "وفيه ما طُبِعَ عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكنَّ الفاضل في الدين يُسْرِع الرجوع إلى الأولى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمَ طَنَيْقُ الرجوع إلى الأولى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمَ طَنَيْقُ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ تَذَكَرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف:٢٠١)» (فتح الباري٧/٢٦).

إنه معنى جميل وأخّاذ، ما أسهل أن تتغنّى به النفوس، وأن تردّه عباراته، لكنَّ التحدِّي في العمل والتحلِّي؛ ففي النفس البشرية أنفَة وعزَّة، وفيها سَوْرَة عناد؛ فيشق عليها الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق، أو الاعتذار عن إساءة بَدَتْ، أو تجاوز لحدود الأدب.

تردد النفس حينها: لو اتضح لي الخطأ رجعت، ولو بانت لي إساءتي اعتذرت، لكني مُصِيب فيما ذهبت إليه، ومُحِقّ في موقفي ولا أبرئ نفسي.

ومن يفتش في حياته فلا يرى نماذج للرجوع إلى الحق، والاعتراف بالخطأ فليتأمل في نفسه؛ فالخطأ ملازم للبشر، والنقص مستول





عليهم، وإنما أُتِيَ مِن قصور رؤيته لواقعه، وضعف تأمله في نفسه، والله المستعان.

إن كثيرًا مما يختلف فيه الناس من مسائل علمية وفكرية، أو نزاع في مواقف عملية، هو مما يسهل تبرير الرأي فيه، وإيجاد المسوِّغات لكلِّ طَرَف، وتأمل ذلك في الخصومات والنزاعات بين الناس في أروقة المحاكم، فلا تنتظر حتى يظهر لك خطأ موقفك جليًّا كالشمس في رابعة النهار، فإن ذلك قلَّما يحصل فيما يختلف فيه الناس.

وما لم نتجرد، ونتَهم أنفسنا، وننكر ذواتنا، وننظر إلى ما يقال عنا بعيدًا عن أشخاصنا، ونتفكر فيما يخالف ما رأيناه أو عملناه، ونقلب وجه الحق فيه، وقبل ذلك وبعده نلجأ إلى الله على نسأله العون والتوفيق، والهدى والسداد، ما لم نفعل ذلك فلن نجد أنفسنا ترجع إلى الحق، أو تُقرّ بالخطأ.

ولئن كان الرجوع للحق، وقبوله ممن يرى الإنسان أنه دونه في المنزلة، لئن كان ذلك أمرًا منهجيًّا أصوليًّا يتَّصل بالرجوع عن الاجتهاد والفتوى ونحو ذلك، إلا أنه وثيق الصلة بالجانب الخُلُقِيّ؛ فالتواضع والنظرة للذات والآخرين من أهم ما يؤثّر في ذلك، وإلا فالمبدأ على المستوى المعرفي بَدَهِيّ، ومتقرّر لدى الجميع.





# وعلمتني من تأويل الأحاديث

حين أتم الله على نعمته على يوسف على ومكنه على خزائن الأرض، وجمعه بأبويه وإخوته توجّه إلى ربه على شاكرًا داعيًا؛ فقال: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ فقال: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فَي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَيِّي مُسلِمًا وَٱلْحِقِينِ بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَيِّي مُسلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ (يوسف:١٠١).

المرسَلُون هم خير البشر في كلِّ اعتبار؛ فهم خيرهم نسبًا ومكانة، وأوفرهم عقلاً وأسدهم رأيًا، وأعلمهم وأجلهم، كما أنهم خير الناس خُلُقًا، وأحسنهم سجيَّة وسلوكًا، وأقومهم هديًا وسمتًا.

وقد جمع الله على ليوسف على مع ذلك الفضل جمال الصورة وحسنها، ومكنه من خزائن الأرض، وهو مع ذلك كريم من سلالة الكرام، وحين سئل عن خير الناس ذكر يوسف عليه فعن أبي هريرة عن يا رسول الله: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله»، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا» (أخرجه البخاري ٣٣٥٣، ومسلم ٢٣٧٨).

مع ذلك الفضل والمكانة يتواضع يوسف عَلَيْكُ لربه الله وينسب الفضل له؛ فتأويل الأحاديث من تعليم الله الله الله عليه أو مهارة شخصية.

إنه دائم الامتنان لربه - تبارك و تعالى -، فقد قال ممتنًا لربه بالهداية:

وقال ممتنًا له بجمعه مع أخيه: ﴿ قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا ﴾.

وقال ممتنًا له -سبحانه- بإخراجه من السجن: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾.

والخُلُق نفسه نراه لدى نبي الله سليمان عَلَيْكُ، حين طلب من الملأ حوله إحضار عرش بلقيس فوصله قبل ارتداد طرفه نَسَبَ الفضل لله عَنَهُ وَمَن شَكَرَ وَلَا إِعْمَارَ عَرْش بلقيس فوصله قبل ارتداد طرفه نَسَبَ الفضل لله عَنْهُ وَمَن شَكَرَ وَلَا اللهُ عَنْدُهُ وَمَن شَكَرَ وَلَا اللهُ عَنْدُامِن فَصْلِ رَقِي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُم أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ وَلَا اللهُ ا

قال السعدي: «فلم يغتر علي بمُلْكِهِ وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة» (تفسير السعدي، ص: ٩٠٥).

يسهل على كثير من الناس نسبة الرزق في المال والدنيا لله على



والاعتراف له -سبحانه- بذلك، لكن الأمر يختلف عند الحديث عن العقل والعلم والخبرة.

ربما تحدّث أحدنا عن خبراته ومعارفه، وعن مهاراته وقدراته، حديثًا مباشرًا أو غير مباشر، والأجدر بمن يتأسّى بخلق الأنبياء التواضع، وقلة الحرص على ثناء الناس والبحث عن المكانة لديهم.

وما أكثر ما يتحدث البعض تصريحًا أو تلميحًا عن عقله وتفكيره، وينسى أن الله رها الذي رزقه هذا العقل والفؤاد، ورزقه أدوات التعلَّم من سمع وبصر، لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة؛ ﴿قُلَهُواَلَذِى أَنشَأَكُرُونَ ﴾ (الملك: ٢٣).

وقد أدَّى الانفتاح الواسع على الثقافة الغربية، وبالأخص فيما يتَّصل بتطوير الذات والتنمية البشرية إلى تسلُّل كثير من القِيَم المخالفة؛ فالمجتمع الغربي مجتمع يبدأ وينتهي بالمادة، وإنجاز المرء وتأثيره مرتبط بالشهرة والإنجاز الدنيوي، حتى المتدينون منهم صلتهم بالدين صلة كهنوت لا منهج حياة.

وكثيرٌ من حسني النية -فضلاً عن مُلوَّنِي الفكر - لا يملكون القدرة على النقد العميق للنموذج القيمي الغربي، ومن تأمل ما يقدِّمونه في النجاح والتميز والإنجاز، ونحو ذلك أدرك أثر تلك القِيم المادية؛ فالنجاح والتميز إنما يصنعه الإنسان، والقدرات والمهارات والمواهب منجز شخصي، لا مِنَّة ربائية.

إنه لا ينبغي أن يُنكر أثر الجهد البشري في الاكتساب والتعلم، وفي النضج وتطوير الخبرات والمهارات، ونحو ذلك، لكنْ لا غِنَى للإنسان عن نسبة الفضل للمُنْعِم -جلَّ وعزَّ-، وشكره في والثناء عليه بما هو أهله، ولا غِنَى له عن التواضع والبعد عن التعالي والتفاخر.

وغياب هذا الخُلُق الرفيع لا يقتصر على الجانب الوجداني فحسب، بل يمتد إلى منهجية التفكير والاستدلال؛ فيفرط هؤلاء في الاعتماد على عقولهم وتفكيرهم، ويُعْلُونَ من شأن آرائهم واستنتاجاتهم، فتَضْعُفُ لديهم منهجية التسليم.

وقد قالت الملائكة -عليهم السلام- لربهم ﷺ: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ٣٢).

وكان أعلم الخلق وأهداهم سبيلاً السينة على يستفتح صلاته إذا قام من الليل بهذا الدعاء: «اللهم ربّ جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (صحيح مسلم ٧٧٠٩).

قال ابن القيِّم: «حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»،



وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: "يا معلم إبراهيم علّمني"، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداءً بمعاذ بن جبل رهم، حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته، وقد رآه يبكي، وقال له: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك، فقال معاذ بن جبل الهذا إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم -صلوات الله عليه-" (إعلام الموقعين ٤/١٩٧-١٩٨).





### ولا اقول للذين تزدري أعينكم

لما دعا نوح عَلَيْكُمُ قومه لم يؤمن معه إلا ضعاف الناس، فاحتج عليه الملأ من قومه بذلك؛ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْ قَوْمِهِ بِذَلِك اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فرد عليهم عَلَيْ بقوله: ﴿ قَالَ يَنَوْمِ أَنَا يُنَمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِنَةِ مِن رَبِي وَالنِّي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ فَعُمِيَتَ عَلَيْكُو أَنكُرْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَرِهُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْئُلُكُمُ مَا كَلْرِهُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنّهُم لَا أَسْئُلُكُمُ مَا كُلَّ إِنّا أَعْمَ اللّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنّا هُم مُلُكُمُ مَا لَكُمْ عِندِي وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهِ إِن اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ إِن مَلَكَ مَن يَنصُرُنِي مِن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

لقد أراد الله -تبارك وتعالى- بحكمته أن يكون أتباع الأنبياء من ضعفاء الناس؛ ففي حديث هرقل أنه قال لأبي سفيان الله: «سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل» (أخرجه البخاري ٧).

ولما كانت هذه سُنَّة الله في أتباع الأنبياء، فقد كان أتباع محمد الله

كذلك كما ذكر أبو سفيان لهرقل: وقد ساوم سادة قريش محمدًا على ابعاد هؤلاء الضَّعَفَة عن مجلسه، فجاء الوحي صريحًا في ذلك: ﴿ وَلَا تَظَرُّ وِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مُّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُ وَ الْحَيْقِ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُ وَهُم فَتَكُونَ مِن الظَّلِمِينَ اللهُ مِن شَيْءِ فَتَطُرُ وَهُم فَتَكُونَ مِن الظَّلِمِينَ اللهُ وَكَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطُرُ وَهُم فَتَكُونَ مِن الظَّلِمِينَ اللهُ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْتَوْلَا إِمَا اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَس وَكَالِينِنَا فَقُلُ سَلَمُ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ اللهُ وَلَا اجَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايلِتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن مُعْ سُوءَ البَحْهَلَةِ عَلَيْمُ مَا بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (الانعام: ٢٠-٤٥).

وحين انصرف على عن ابن أم مكتوم عاتبه مولاه و الله في سورة تتلى إلى يوم القيامة: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلِّى آنَ أَنَ جَآءَ مُ الْأَعْمَىٰ آنَ وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ مِيزَّى آنَ أَوْ يَذَكُرُ فَى الْمَارِبِكَ لَعَلَهُ مِيزًى آنَ أَوْ يَذَكُرُ فَى اللهِ عَبَسَ وَتَوَلِّى آنَ اللهُ عَنَى آنَ اللهُ تَصَدَّىٰ آنَ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَكَى آنَ وَاللهُ وَلَمُ يَكُرُ اللهِ عَنَى اللهِ وَهُو يَغَشَىٰ آنَ اللهُ اللهُ

بل أمره الله عَنْهُ بالصبر على معايشة الضعفاء فقال -سبحانه-: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالتَّهُ هُونِكُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُكًا ﴾ (الكهف: ٢٨).

وكما أن أتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس، فأهل الجنة كذلك؛ فهذه سُنّة الله في خَلقه؛ فعن أبي هريرة هذه قال: قال النبي هذ: « تحاجّت الجنّة والنّارُ، فقالَت النّارُ: أوثِرتُ بالمتكبّرين والمتجبّرين، وقالت الجنّة: ما

لي لا يَدخُلُني إلا ضُعفاءُ النَّاسِ وسَقَطُهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنّة: أنت رَحمَتي، أرحَمُ بكِ مَن أشاءُ مِن عِبادي، وقال للنّار: إنّما أنتِ عَذابي، أعذّ بُ بكِ مَن أشاءُ مِن عِبادي، ولكلّ واحدة مِنهما مِلْوُها، فأمّا النّارُ: فلا تمتلئ حتّى يضَع رجلَه فتقول: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ، فهنالك تَمتلئ، ويُزوى بعضها إلى بعض، ولا يَظلمُ اللهُ عزّ وجلّ مِن خلقِه أحدًا، وأمّا الجنّة: فإنّ الله عزّ وجلّ مِن خلقِه أحدًا، وأمّا الجنّة: فإنّ الله عزّ وجلّ مِن خلقه أحدًا، وأمّا الجنّة: فإنّ

يتطلع بعض المصلحين إلى الصلة بعِلْيَة القوم، أهل الثراء والسلطان ونحوهم، وربما يحرص بعضهم على تلبية دعوات الطبقات الراقية أكثر من غيرهم؛ متعلِّلين بأن استجابة هؤلاء للدعوة أنفع وأجدى من غيرهم.

صحيح أن العناية بمن يتوقَّع عظم نفعه أمرٌ مطلوب، لكن لا بد من الاعتدال في ذلك، وإلا فلِمَ كان أتباع الأنبياء كذلك؟ ولِمَ كان أهل الجنة كذلك؟

وحري بالمصلحين وأهل العلم أن يعتنوا بالموهوبين والنوابغ، ويجتهدوا في دعوة من يُنتظر منهم أثرٌ أعظم من غيرهم، لكن هذا معيار واحد يوضع ضمن سائر المعايير، ولا ينبغي أن يكون على حساب العناية بتعليم ودعوة من يُقبل على الخير ويرجوه، ولا أن يكون مدخلاً تتسلل منه حظوظ النفوس.

كما أن مَن يُرْجَى عِظَمُ أثره في الدعوة والدين ليس بالضرورة هو صاحب المال أو المكانة، ففي غير أهل المكانة والثراء من لديه قدرات

عالية، ومنهم من لديه صدق وتجرد، ومنهم من لديه همة وعزيمة وإرادة عالية.

بل إن كثيرًا من أهل الجاه والثراء تفسدهم الدنيا، وتعيد ترتيب أولوياتهم، وتَضْمُر لديهم كثيرٌ من معاني التضحية والصبر والبذل والولاء للدين.

وكثيرٌ ممن يبحث عن العلية تتسلل لنفسه الآفات؛ فيجاملهم على حساب دينه، ويجتهد في خطاب ناعم لا يثير حفيظتهم، فيدور حول مكارم الأخلاق، والذوق واللباقة، ونصوص الرجاء، ويقف عند ذلك، ولا اعتراض على العناية بهذه الأمور، بل لا ينبغي للدعاة وأهل العلم إهمالها، إنما الإشكال في سيطرة هذا اللون من الخطاب، وإهمال ما تحتاجه النفوس من الدعوة للعزيمة والتضحية من أجل الدين، ومراقبة الله على والورع، والوقوف عند حدوده كلى.

وليس المقام هنا مقام التعمُّق في منهجية الدعوة، إنما في صلة ذلك بالجانب الخلقي للداعية، فكما أن النموذج الصارم الحاد الفظ في التعامل مع الناس، والذي يُغلِّب الترهيب على الترغيب، والاحتياط على السَّعة، كما أن هذا النموذج مخالف للهدي النبوي، فالنموذج المقابل كذلك مخالف للمنهج النبوي، والله أعلم.

وربما استُدرِجَ بعض الداعين للحقِّ فوُظفَ في تسويغ فساد أهل الباطل ومكرهم، وقاده ذلك إلى التعالي عن ضعفاء الناس وعامتهم.

دُعِيَ أحد الأفاضل إلى زيارة دولة أخرى للمشاركة في برنامج دعوي، فاشترط عليهم مكتبه أن تكون التذكرة على درجة رجال الأعمال، مُحتجِّين بأنه يحب أن يستغل ذلك في دعوة أصحابها، فقالوا له: إن ركاب الدرجة السياحيَّة ليسوا بأقل حاجة للدعوة، ولا أقل إقبالاً عليها.

إن كثيرًا من مظاهر الخلل الخُلُقِيّ ليس مصدرها سوء النية، ولا قَصْد التعالي ورفع النفس فوق مقامها؛ فالأخلاق ليست مجرد تنظير فلسفي، ولا حديثًا جميلًا أخّاذًا؛ إنها تتصل بتفاعل الإنسان مع مواقف الحياة، وتلك المواقف متداخلة متشابكة، وهي تقتضي التوازن، والنظر للموقف من كافّة جوانبه، إلا أن كثيرًا منا لا يستحضر كافة عناصر الموقف؛ فينظر لجانب دون آخر، كمن ينظر لمنزلة الداعية، وحاجته للمكانة لدى الناس، ويغفل عن حاجته للتواضع، ومن ينظر لأثر عِلْية الناس وعِظم نفعهم حين يُرزق أحدهم الهداية، ويغفل عن الجوانب الأخرى.

إن الأمر لا يقتضي القطيعة مع العِلْية، ولا الانهماك مع الضعاف وحدهم دون سواهم، لكنَّ المُصلِح المتجرَّد حين يتواصل مع العِلْية فهو إنما يفعل ذلك بقَدْر الحاجة، محتفظًا بسَمْتِهِ ووقاره، مُبْتَعِدًا أن يكون ذلك داعيًا لاحتقار الضعفاء والترقُّع عليهم.





### ﴿ ولا أقول إني ملك ﴾

اعترض قوم نوح عليه بأنه بشر، وأن أتباعه هم أراذل الناس: ﴿ فَقَالَ الْمَلَا أُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوِّمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا وَمَا نَرَىٰكَ انَّبَعَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا وَمَا نَرَىٰكَ انَّبَعَكَ إِلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

فقال لهم عَلَيْكُ: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لِكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْبُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فَوْلَ إِلَّهِ مَا لَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي آعَيُنكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي آنَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ الظَّالِمِينَ ﴾ (هود: ٣١).

لم يكابر علي الله والم يبالغ في وصف حاله والحديث عن منزلته، بل أكد لهم فَقْره لربّه، وعدم إحاطته بالغيب، وبأنه بَشَر ليس مَلكًا.

وفي سورة الأعراف يَصِف نفسه بأنه رجل منهم فيقول: ﴿ أَوَعِبَتُمُ اللهِ مَنهُ مَ فَيقُولُ اللَّهِ وَالْمَا فَيَعُ اللَّهِ وَالْمَا فَيَعُولُ اللَّهِ وَالْمَا فَيُولُ اللَّهِ وَالْمَا فَيُولُ اللَّهِ وَالْمَا فَيُولُ اللَّهِ وَالْمَا فَيُ اللَّهِ وَالْمَا فَي اللَّهِ وَالْمَا فَي اللَّهِ وَالْمَا فَي اللَّهِ وَالْمَا فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُؤْمِلًا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّا مُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ويقول هود عَلَيْكُ لقومه المقولة نفسها: ﴿ أَوَعِجَبْتُدَ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُسْدِرَكُمْ وَادْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيسُنذِرَكُمْ وَادْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللّهِ لَعَلَكُو نُقلِحُونَ ﴾ قوم فراد ٢٩٠).



ويأمر الله - تبارك و تعالى - نبيه محمدًا الله بأن يقول لقومه كما قال نوح عَلَيْكُم، قال عَلَيْ أَوْلُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُرُونَ ﴾ (الأنعام: ٥٠).

يُواجَه الداعية وطالب العلم كثيرًا بصرف الحديث إلى شخصه؛ فهو كسائر الناس، وليس لديه ما يميزه عنهم، وليس بعالم للغيب، ولا معصوم... ونحو ذلك.

والجدير بنا أن نعترف بضعفنا وقصورنا، وأن لا نقبل نقل الحوار والمعركة إلى أشخاصنا، بل أن نتجنّب الحديث عن ذواتنا والدفاع عن أشخاصنا، وكثير ممن يلج هذا الباب لا يقف حيث ينبغي الوقوف، فيتبع التعقيب تعقيب من المخالف، ويلحق بالرد على المخالف ردٌ منه، وهكذا، وكلما دارت العجلة زاد حضور الجانب الشخصي، وحضر الشيطان في التحريش.

والأسلم للنفس البعد عن الردود والحديث الشخصي، والاقتصار على توضيح ما يحتاج إلى توضيح بلغة علميَّة موضوعيَّة؛ إن اقتضى المقام ذلك.

وقد يقول بعض الناس للآخرين: إنه أشبه بالعالم أو العابد الصالح بلسان حاله لا بلسان مقاله، بل ربما خرَّج مدح النفس وتزكيتها مخرج



التواضع وازدراء النفس: طَبِع من كتابي بحمد الله كذا نسخة، استمع لي كذا شخص، من باب التحدُّث بنعمة الله.. إلخ، ويُسَاق ذلك أحيانًا بدافع تحفيز الناس على الدعوة والعمل، أو رَفْع همتهم ونحو ذلك.

لن تخسر كثيرًا، ولن تَضْمُر دعوتك حين تترك قصة فيها إلماحٌ الشخصك، وإبراز لبعض فضائلك، سيَفْهَم الناس ما تقول، ويَعُونَ ما تُقدِّم لهم، ولن تقف حماستهم للخير على معرفتهم بهذه القصة وذاك الموقف، فاجتهد في تجاوز كل ما فيه حديث عن الذات، أو إلماح لمنزلة النفس، ولو ظننت أن فيه التأثير والحثّ على الخير؛ فمداخل الحث والتأثير واسعة، وليست حكرًا على الحديث عن الذات.

إن مداخل الشيطان على الصالحين دقيقة؛ فلئن كان يتدرج مع العاصي عبر الخطوات إلى أن يوقعه في المعصية، ويأتي من فيه صلابة وشدة من مدخل الطاعة والاجتهاد فيها، فهو يدخل على طالب العلم والداعية بمداخل تناسبه.

إننا أحوج ما نكون إلى لَجْم النفس بالتواضع، وتذكيرها بضعفها وقصورها، وبأن كثرة مَن يستمع ويتابع لا يعني التزكية والشهادة لها بالتُّقَى والصلاح، فربما كان ابتلاءً وامتحانًا فالله عَلَى يبلو عباده بالشر والخير ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْمَنْ فَا فَيْ النَّهِ عَمُونَ ﴾ (الأنبياء:٣٥).

فكما يُبتلى أهل المال بتيسر سبل الكسب الحرام أو المشتبه،



ويُبتلى أهل الشهوات بتيسر أبوابها، فكذلك يُبتلى المصلحون بمثل هذه المداخل، وتلبّس المصالح الشخصية وحظوظ النفس لباس الحرص على الدعوة ونشرها، والله المستعان.

لقد بين أنصح الخلق وأعلمهم بما يصلح النفوس، أن النفس يهلكها النظر للذات، وسماع الثناء، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه هذه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي هذا، فقال: «ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك» مرارًا، ثم قال: «من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل أحسب فلانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه» (أخرجه البخاري ٢٦٦٢، ومسلم أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه» (أخرجه البخاري ٢٦٦٢، ومسلم ٢٠٠٠).

عن أبي موسى ﴿ قال: سمع النبي ﴿ رَجَلُ يُثْنِي عَلَى رَجِلٍ، ويُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فقالَ: ﴿ أَهْلَكْتُم - أو: قَطَعْتُمْ- ظَهْرَ الرَّجُلِ ﴾ (أخرجه البخاري ٢٦٦٣، ومسلم ٢٠٠١).

فإذا نُهِيَ الناس عن التسبُّب بجَلْب العُجْب للشخص؛ فنَهْيُ الشخص عما يجلب العُجْب للشخص العُجْب لنفسه من باب أوْلى.

ولقد نهى عمر الله رجلاً استشاره في الحديث للناس؛ خوفًا من العُجْب بالنفس؛ إذ جاءه فقال له: إن قومي قدَّموني فصليتُ بهم، ثم أمروني أن أقصَّ عليهم، ففعلت. فقال له عمر الله: "صلِّ بهم ولا تَقُصَّ



عليهم»، فتردد إلى عمر ثلاث مرات أو أربعًا فقال له عمر: «لا تَقُصَّ؛ فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله قبضة» (أخرجه الإمام أحمد في الزهد ٦٤٥).

وعدَّ بعضهم فتنة العُجْب بالنفس والنظر إليها أشد من الإيذاء والقتل، قيل لداود الطائي: «أرأيت من دخل على الأمراء فأمرهم ونهاهم؟ قال: أخاف عليه السوط، قال: إنه يقوى، قال: أخاف عليه السيف، قال: إنه يقوى، أخاف عليه الداء الدفين؛ العُجْب». (تاريخ الإسلام للذهبي ٤/٧٥٧).





## فعلتها إذا وأنا من الضالين ﴿

حين جاء موسى عَلَيْكُ إلى فرعون رسولاً من عند الله تَعَلَّ احتجَّ عليه فرعون بما فعله قبل فراره منهم فقال: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَفِرِينَ ﴾ (الشعراء: ١٩)؛ فردَّ عليه موسى عَلَيْكُ بقوله: ﴿ فَعَلْنُهُا مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ (الشعراء: ١٩)؛ فردَّ عليه موسى عَلَيْكُ بقوله: ﴿ فَعَلَنُهُا وَمَعَلَنِي مِنَ إِذَا وَأَناْ مِنَ الضَّالِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠-٢١).

وفي تفسير قول موسى: ﴿وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ قال ابن جرير: «وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليَّ. والعرب تضع الضلال موضع الجهل، والجهل موضع الضلال، فتقول: قد جهل فلان الطريق وضل الطريق، بمعنى واحد» (تفسير ابن جرير ۱۹/ ۲٤۰-۲٤۱).

وقال البغوي: «أي: من الجاهلين، أي لم يأتني من الله شيء. وقيل: من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. وقيل: من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمُّد. وقيل: من المخطئين» (تفسير البغوي ١٠٩/٦).

يسعى المخالفون للداعية والناصح في تبرير موقفهم من خلال الهروب من ساحة النقاش الحقيقية، ونقل الحديث إلى شخص الداعية.

يبحث هؤلاء عن زلة أو هفوة، أو خطأ يُستدعى من تاريخه، وربما زيدَ في الأمر ونُقِصَ؛ ليعترضوا على دعوته، ويطعنوا في دينه وأمانته.





ومع اتساع التقنية وانتشار وسائل التوثيق الصوتي والمرئي أصبح من السهل تصيُّد الهفوات والزلات، وتوظيفها في الطعن في شخصية الداعية أو الفقيه.

كيف تعامل موسى عليه مع هذه المقولة من فرعون؟ لقد قالها بصراحة ﴿فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠)؛ اعترف موسى عليه بخطئه وجهله، وتجاوز الحديث عن شخصه ليتحدَّث عن دعوته ورسالته.

إنها شجاعة عالية؛ شجاعة مع النفس، وأصعب ما على النفس أن تعترف بخطئها، وأن تُقرَّ بما تُتَهَم به.

يوهمنا الشيطان، وتوهمنا أنفسنا الأمارة بالسوء أن الإقرار بالخطأ، والاعتراف بالقصور مما يخدش دعوتنا لا ذواتنا، ومما يُمَثِّل دليل إدانة تجاهنا، وأن المستهدّف هو الدعوة والعلم والتدين لا أشخاصنا.

تعرَّض أحدهم لتصرُّف غير لائق مِن شابٌ متديِّن مثله، وكان بينهما خلاف سابق، فاستشارني ماذا يفعل؟ قلت له: العفو هو خُلُق الأنبياء، فقال لي: هذا صحيح، لكن ما حصل ليس إهانة لشخصي، بل هي إهانة للدين والعلم!

زميل فاضل قال لي حين تخرجنا من الجامعة: إن الموظف الفلاني متحامِل ضد أحد الأجهزة الشرعيَّة، وهو لا يَعرف عنه سوى أنه أبدى اعتراضات حول مسار معاملته، وآخر كان يحدثني عن ضابط الجوازات





في بلده بأنه يكره المتدينين، واستنتج ذلك من تعامله معه هو.

وبغض النظر عن مثل هذه المواقف، فينبغي أن نفصل بين أنفسنا، وبين التدين والعلم، فقد يكره الناس بعض تصرُّفاتنا، وربما كان لبعضهم ما يبرِّر موقفه، وقد ينتقدوننا ويعترضون علينا، وربما وقف بعضهم في وجه مشروعاتنا، ومصدر ذلك كله الموقف من أشخاصنا لا من الدين، بل في كثير من المواقف يكون الدافع موضوعيًّا لا شخصيًّا، بغضً النظر عن صواب اجتهاده وخطئه.

وكما يقتضي الخُلُق الحَسَن الاعتراف بالخطأ العلمي والفكري، أو العملي، فهو أيضًا يقتضي الاعتراف بجوانب القصور الشخصية، كما قال موسى عليك معترفًا بما كان ينقصه ﴿ وَاَحْلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ﴿ آَ مُلُ لَعُهُواْ قَوْلِي ﴾ (طه: ٢٧-٢٧). وكما قال مقرًا بفضل هارون عليه في الفصاحة ﴿ وَأَخِى هَنُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ (القصص: ٣٤).

الاعتراف بالخطأ، والإقرار بقصور النفس يُهذِّبها، ويكسر كبرياءها؛ فيعرف صاحبها قدر نفسه، ويضعها في موضعها، وما أحوج النفوس لذلك؛ فهي تغفل وينسيها الشيطان.





وأحوج الناس إلى معرفة قَدْر أنفسهم هم مَن يُنظر إليهم نظرة عالية، ومن يحسن فيهم الظن، فربما انشغل الإنسان بما يقوله عنه الآخرون، وصرفه تعاملهم معه عن النظر لعيوب نفسه وقصورها.

والتخلُّق بالاعتراف بالخطأ وعيوب النفس ينمِّي الموضوعيَّة لدى الإنسان، ويُعْلِي من قدرته على تقويم نفسه، واكتشاف أخطائها وعيوبها، والارتقاء بها.

وهو لا يُنْقِص منزلة الإنسان، بل يزيده رفعةً وشأنًا، ويُثبت صدقه وتجرُّده لدى الناس، وإن كان لا يلتفت لذلك ولا يعنيه رضا الناس بل رضا خالقهم ﷺ.

وتخلُّق القدوات بهذا الخُلُق يُرَبِّي الناس عليه؛ فيسعون في تصحيح أنفسهم، وتقويم عيوبهم حين يرون الكبار على هذا الخُلُق.







## ﴿ فتبسم ضاحكًا من قولها ﴾

سُمِّيت سورة في القرآن باسم النمل، وتضمَّنت هذه السورة قصة سليمان عَلِي مع النمل، قال عَلَى ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَى إِذَا اَنَوَا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَلَكِنَ حُمُودُهُ مِن الْمَعْمُ اللَّهُ مَا لَيْمَا أَوْ النَّمْلُ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَلَكِنَ حَمَّمَ لَا يَعْظِمَنَ كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللللْ الللللِهُ اللللْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللُهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْهُ الللللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللل

وفي سبب تبسّم سليمان من قول النملة قال الزمخشري: «فإن قلت: ما أضحكه من قولها؟ قلت: شيئان، إعجابه بما دلَّ من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، وذلك قولها ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ تعني: أنهم لو شعروا لم يفعلوا. وسروره بما آتاه الله مما لم يُؤْتَ أحدًا: من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكل الذي هو مثل في الصغر والقلة، ومن إحاطته بمعناه » بعض الحكل الذي هو مثل في الصغر والقلة، ومن إحاطته بمعناه » (الكشاف ٣/٧٥٧).

قال السعدي: «إعجابًا منه بفصاحتها، ونُصحها، وحُسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- الأدب الكامل، والتعجُّب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول الله عنه موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول

جُلّ ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسّم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزَّ هُون عن ذلك» (تفسير السعدي ٢٠٢).

وبغض النظر عن سبب تبسَّم سليمان عَلَيَكُم، فذِكْر القرآن الكريم لتبسُّمه من قول النملة دليلٌ على أهمية ذلك، فحاشا أن يكون في القرآن الكريم شيئًا من فضول القول، ولا مما لا يتطلب الوقوف عنده والتأمل فيه.

وعلى خطى سليمان عليه كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم كثير التبشم في وجوه أصحابه، فعن جرير في، قال: «ما حَجَبني النبي في منذ أسلمتُ، ولا رآني إلا تبسّم في وجهي» (أخرجه البخاري ٣٠٣٥ ومسلم منذ أسلمتُ، ولا رآني إلا تبسّم في وجهي» (أخرجه البخاري ٢٠٣٥ ومسلم).

وكان تبسّمُ وجهه الشريف آخر ما رآه أصحابه -رضوان الله عليهم-، فعن أنس بن مالك الله أن أبا بكر كان يُصلّي لهم في وجَع النبيّ اللذي تُوفِّي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، وهم صُفوفٌ في الصلاة، فكشف النبيُّ الله سِترَ الحُجرَة، ينظُرُ إلينا وهو قائمٌ، كأن وجهه ورقة مُصحف، ثم تبسّمَ يضحكُ، فهمَمْنا أن نُفتَن من الفرَح برؤية النبيّ الله فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظنَّ أن النبي الله خارجٌ إلى الصلاة، فأشار إلينا النبيُّ الله أن أتموا صلاتكم، وأرخى السّرَ، فتُوفي من يومه. (اخرجه البخاري ١٥٠، ومسلم ١٤١).

ويتبسّم الله حتى في الفتوى وتقرير الحكم الشرعي، فعن عقبة بن



الحارث الله أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما -أي: أرضعته وأرضعت زوجته معًا-، فذكر للنبي الله فأعرض عنه، وتبسّم النبي الله قال: «كيف وقد قيل، وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي» (اخرجه البخاري ٢٠٥٢).

ولا يخلو المتصدِّي لدعوة الناس وتعليمهم من رؤية مواقف لا يستحسنها مما يدفع لها الطابع البشري، ويرى أنها مما لا تليق بالعزائم والمُثُل العليا، فربما تعامَل مع بعض هذه المواقف بقَدْر من الصرامة والحزم، وصرَّح بِلَوْمِ الناس وانتقادهم، مستشهدًا بنماذج من حال السلف وأخبارهم.

ولئن كان في بعض هذه المواقف ما يَستدعي المعالجة، والتنبيه بما يناسب المقام؛ فليس من اللائق أن يغلب الانتقاد والتدقيق، وأن يغيب التبسط والتسامح.

حين صلّى بعض أصحاب النبي الله معه الصبح لما سمعوا بمال البحرين، لم يعنفهم الله بل تبسّم فعن عمرو بن عوف الأنصاري الله البحرين، لم يعنفهم العلاة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله الله هو صالَحَ أهل البحرين وأمَّرَ عليهم العلاء ابن الحضرميّ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي الله فلم الفجر انصرف، فوافت صلاة الصبح مع النبي الله عين رآهم، وقال: "أظنَّكم قد سمعتم أنَّ فتعرَّضوا له فتبسّم رسول الله عين رآهم، وقال: "أظنَّكم قد سمعتم أنَّ



أبا عبيدة قد جاء بشيء ». قالوا: أجل يا رسولَ الله، قال: «فأَبْشِرُوا وأُمِّلُوا مَا يسركم، فواللهِ لا الفقرُ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا، كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فتَنَافسوها كما تَنَافسوها، وتُهْلِككم كما أهلكتهم » (أخرجه البخاري ٣١٥٨ ومسلم ٢٩٦١).

يتبسم هُ ويحدِّث أصحابه عما يقرأه في نفوسهم، فيجيبونه بذلك، دون تكلُّف أو تبرير؛ فيُقِرُّهم هُ على هذه الطبيعة البشرية، ثم يَلْفِت نظرهم للمعنى التربوي؛ فرؤية المعتني بشأن الناس وإصلاحهم ما يستوجب التسديد لا تُبَرِّر الجفاء والصرامة، ولا تلغي حقهم في حسن التعامل.

ويستمع الله لحديث أصحابه -رضوان الله عليهم فيتبسم، فعن سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله الله عنيرًا، «كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلّي فيه الصبح، أو الغداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسّم» (أخرجه مسلم ٦٧٠).

ويتبسم على حتى في وجه من أساء له، فعن أنس بن مالك الله قال: «كنتُ أمشي معَ رسولِ الله على وعليه بُرْدٌ نَجرانِيَّ غليظُ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ فجبَذ بردائه جبذة شديدة، قال أنسٌ: فنظرتُ إلى صفحة عاتق النبيِّ في وقد أثَّرَتُ فيها حاشية الرِّداءِ من شدة جبذَتِه، ثم قال: يا محمدُ مُرْ لي من مالِ اللهِ الذي عِندَك، فالتفت إليه فضحِك، ثم أمر له بعطاءٍ «أخرجه البخاري ١٠٥٨، ومسلم ١٠٥٧).



قال النووي: «فيه -حديث أنس- احتمال الجاهلين، والإعراض عن مقابلتهم، ودَفْع السيئة بالحسنة، وإعطاء مَن يتألف قلبه، والعفو عن مُوْتَكِب كبيرة لا حَدَّ فيها بجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خُلُق رسول الله الله وحلمه وصفحه الجميل» (شرح صحيح مسلم ١٤٧/٧).

إن دلالة مواقف التبسم النبوي أوسع؛ فهي تعني -بالإضافة للاهتمام بالآخرين وتقديرهم - التبسط، وترك الكلفة، والبعد عن الجفاء واصطناع الوقار في غير مكانه.

وقد كان أصحاب النبي الله يرون أن الجفاء مما لا يليق بحامل القرآن أن يُعرف الكريم، فعن عبد الله بن مسعود الله قال: "ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا، محزونًا، حليمًا، سكيتًا، لينًا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا محزونًا، حليمًا، ولا صياحًا، ولا حديدًا» (اخرجه أبو داود في الزهد ١٧٣).

ولكلِّ خُلُق حَسَن حَدُّ ينتهى إليه، وتجاوزه يقود إلى النقيض؛ فالتبسم وترك التكلف لا يعني تجاوز الوقار والسمت اللائق بأهل الصلاح، فقد كان الله يكتفي بالتبسم، ولا يبالغ في الضحك، فعن عائشة الله قالت:



«ما رأيت رسول الله على ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم» (أخرجه البخاري ٤٨٢٨، ومسلم ٨٩٩).

وقد أثنى على مَن يتَصفون بالوقار، فقال «أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبًا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم» (أخرجه البخاري ٤٣٨٨، ومسلم ٥٢).

وكان بعض السلف يرى أن على من هو في موضع القدوة أن يترقّع عما يُخِلّ بوقاره؛ فعن موسى بن أعين، قال: قال لي الأوزاعي: «يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك، فأما إذا صرنا يُقتَدى بنا؛ ما أرى يسعنا التبسم» (حلية الأولياء ١٤٣/٦).

وحين يسلك المرء سبيل العلم يظهر أثر الوقار عليه، قال الحسن: «قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرَى ذلك في تخشُّعه وهديه ولسانه وبصره، وبرّه» (البيهقي في شعب الإيمان ١٦٧٠).

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: «إن حقًّا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون مُتَّبِعًا لآثار مَن مضى قبله» (جامع بيان العلم وفضله ١٢٨٧).

وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن عليّ، قال: «إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك وباطل؛ فتَمُجُّه القلوب»، ثم قال: «يجب على طالب الحديث أن يتجنَّب اللعب والعبث والتبذل في

المجالس بالسخف، والضحك، والقهقهة، وكثرة التنادر، وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حدّ الأدب وطريقة العلم، فأما متّصله وفاحشه وسخيفه، وما أوغر منه الصدور وجلب الشر؛ فإنه مذموم وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، ويزيل المروءة» (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١٥٦/١).

وأحسب أنه مما لا يليق بطالب العلم أو المشتغل بالدعوة ما نراه من مبالغة في التبسُّط والمزاح، ونزول في لغة الحديث إلى ما يشبه ما يقوم به بعض المُهرِّجين؛ فينبغي أن يحفظ للدعوة والعلم الوقار والسمت اللائق بمقام ورثة الأنبياء.

وهكذا المعلِّم والمربِّي بحاجة إلى الاحتفاظ بقَدْرِ يليق به من السَّمْت والوقار في تعامله مع طلابه؛ فثمة مَن يمازح طلابه كأنه واحد منهم؛ فيتجرؤون عليه بما لا يليق بمقامه، وربما امتدَّ ذلك لجرأتهم على الأكابر.





## ان فيها لوطًا

حين جاء الملائكة المكرمون إلى إبراهيم عَلَيْكُمْ وأخبروه بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط قامت حمية إبراهيم عَلَيْكُمْ على أخيه لوط: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ آهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّا مُهُلِكُواْ آهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّا مُهُلِكُواْ آهْلِ هَا وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وفي سورة هود يقول -سبحانه-: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنَرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يَجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَا بَرُهِيمُ أَعْرِضْ الْبُشْرَىٰ يَجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنْهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَهُمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا أَنَا اللهُ عَنْدُ مَنْ دُودٍ ﴾ (هود: ٧٤-٧٦).

وفي شأن مجادلة إبراهيم على قال ابن جرير: «وزعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله: (يجادلنا) يكلمنا. وقال: لأن إبراهيم لا يجادل الله، إنما يسأله ويطلب إليه. قال أبو جعفر: وهذا من الكلام جهلٌ؛ لأن الله -تعالى ذكره - أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم لوط، فقول القائل: «إبراهيم لا يجادل»، موهمًا بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: (يجادلنا)، يخاصمنا، أن إبراهيم كان يخاصم ربَّه، جهلٌ من الكلام، وإنما كان جداله الرسل على وجه المحاجَّة لهم. ومعنى ذلك: «وجاءته البشرى يجادل رسلنا»، ولكنه لما عرف المراد من الكلام حذف «الرسل» (نفسير ابن جرير ١٥/١٥٠٤).

يوقن إبراهيم عليه بأنهم ملائكة الله به وأنهم لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، إنما هم مُرْسَلُونَ بأمر الله به العليم الحكيم، ولذا قالوا له وَنَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيها ، ومع ذلك جادلهم عليه بشأنه، إنه القلب المليء بالرحمة بالمؤمنين، والولاء لهم، والحلم الذي رزقه الله إبراهيم عليه عليه عليه عليه عليه المومنين معه. والمؤمنين معه.

لقد بشَّروه وزوجه بالولد، وسُرَّا به جميعًا، لكنه عَلَيْكُ في غمرة هذه البشرى لم ينسَ أخاه لوطًا عَلَيْكُ.

ومما وصفه الله على به إبراهيم على في هذه المجادلة أنه أوَّاه، قال ابن عاشور: «وأوّه: اسم فعل نائب مناب أتوجع، وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس» (التحرير والتنوير ١٢٣/١٢).

إن محبة المؤمن لإخوانه ورحمته بهم تقتضي الولاء لهم، وتقتضي الذَّبُّ عن أعراضهم، والوقوف معهم.

وحين تخلَّف كعب عن غزوة تبوك، حامَى عنه معاذ بن جبل في مجلس النبي في نقد سأل في وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بُرداه والنظرُ في عَطِفَيه، فقال معاذ بن جبل: بئسَ ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا. (أخرجه البخاري ٤٤١٨، ومسلم ٢٧٦٩).

وأولى مَن ينبغي أن يقف معهم وينتصر لهم الداعية هم إخوانه وشركاؤه في طريق الحق والخير.



ومهما بلغ اختلاف الداعية وطالب العلم مع بعض إخوانه، ومهما ومهما ومهما ومهما ومهما ومهما ومهما ومهما والفجوات، فهذا كله لا يُسقط حق الولاء الإيماني، ولا يُبرِّر القعود عن القيام بالواجب الشرعي.

وهب أن أحدهم أخطأ خطأ شرعيًّا أو منهجيًّا، وهب أنه تجاوز، فكثير مما ينالهم ليس بسبب خطئهم، ولا حمية للدين وغيرة عليه، إنما توظف هذه الأخطاء للنيل منهم، وتسويغ الظلم.

وقد أمر ه بنصر الأخ المظلوم؛ فعن أنس ه قال: قال رسول الله ها انصره الله انصره الله أنصره الله أنصره انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره وقال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره (أخرجه البخاري ١٩٥٢).

وحين أخطأ أحد أصحاب النبي الله وراسَل قريشًا مخبرًا إياهم بعزمه على فتح مكة، سأله الله «يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله، ما لي أن لا أكون مؤمنًا بالله ورسوله؟ ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله، قال: «صدق، لا تقولوا له إلا خيرًا» (أخرجه البخاري ٢٩٣٩).

وأحسب أنها سنة ماضية في حقِّ كلِّ مَن أخطأ من أهل الخير والصلاح ألا يقال فيه إلا الخير.

وأسوأ من القعود عن نصرة إخوة الدين إعانة الظالم عليهم، والوقوع





في أعراضهم، وربما تبرير ما يلحقهم من ظلم، انطلاقًا من أخطاء كثيرًا ما تُضَخَّم، ويُزَاد فيها ويُنْقَص، وبعضها محل اجتهاد ونظر، وهبها لم تكن كذلك فالظالم أشد منهم خطأ وانحرافًا، وظلمه لهم ليس باعثه نصرة الدين والحمية له.

إن هذا الموقف يبدأ من محبة القلب للمؤمنين، والرحمة بهم، والصدق في الولاء لهم.

والولاء للمؤمنين والرحمة بهم ونصرتهم أمر يتّصل بالإيمان، وارتباطه بالأحداث التي تصنّف سياسية لا يعني أنه مجرد ممارسة سياسية أو خوض فيها، فعن النعمان بن بشير هِ عَنْ قال: قال رسول الله عناسية أو خوض فيها، فعن النعمان بن بشير هِ عَنْ قال: قال رسول الله عناست المؤمنين: في تراحُمهم، وتوادّهم، وتعاطُفهم، كمثلِ الجسدِ، إذا اشتكى عضوًا، تداعى له سائرُ جسدِه بالسّهرِ والحمّى الخرجه البخاري إذا اشتكى عضوًا، تداعى له سائرُ جسدِه بالسّهرِ والحمّى (أخرجه البخاري).







هذا بحمد الله وعونه وتيسيره ما تيسر تقييده في سطور هذا الكتاب، وقد كان مرتقى صعبًا، وطريقًا شائكًا، أن يكتب الكاتب الضعيف عن مقام الكبار والعلية؛ عن مقام الأنبياء والمرسلين، من اصطفاهم وزكًاهم خالق البشر على المشر المشاهم وزكّا المسلق البشر المشاهم المسلق المس

فكيف لمثل هذا القلم أن يرتقي للحديث عن المصطفين الأخيار، وأي بلاغة أو فصاحة يمكن أن تَفِي ببيان أخلاق صفوة خَلْق الله المنظالية.

تردَّدتُ كثيرًا أن أكتب تلك السطور، وتوقفتُ مرارًا شاعرًا بالخجل من نفسي حين أتحدث عن خُلُق المرسلين.

لكني راهنت على فطنة القارئ ووعيه، وأنه لن يصدّه عن الانتفاع بما قد يرى مناسبته عبارةٌ لم يوفّق فيها الكاتب، أو جملةٌ لا تليق بمقام النبوة، أو قصورٌ ولّده ضعف قلم صاحبه، أو استنباط في غير مكانه، أو زلة وسقطة لم تَصْدُر عن سوء نية.

سعيت فيما كتبته لوعظ نفسي أولاً، ولمحاولة وَضْع إشارات وإضاءات علَّها تلفت نظر القارئ إلى مزيد من الاعتناء بأخلاق الأنبياء والمرسلين.

وأحسب أن كثيرًا من القراء لو عاد لدراسة ما جاء في القرآن والسنة





عن أخلاق الأنبياء وأخبارهم وأحوالهم سيخرج بالكثير، ويستدرك ما فات غيره.

ولو عدتُ مرة أخرى لما كتبتُه لرأيتُ فيه ما يستوجب الاستدراك والحذف والإضافة والتقديم والتأخير، كما قال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في رسالته لابن العماد: «إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُركَ هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر».

أستغفر الله وأتوب إليه من كل قصور وخطأ، ومما خالجني ودار في خاطري مما لا يليق، ومن كلِّ تعبير حوى جفاءً، أو تقصيرًا في مقام المرسلين، وأسأل الله ﷺ ألا يَكِلنِي إلى عملي، وأن يحشرني في زمرة من أحببتهم من عباده المصطفين الأخيار، وأن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم.

ومن حقي على إخواني النصيحة والتسديد، واستدراك ما ينبغي استدراكه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.





## المحتويات

| ٥   | مقدمة                       |
|-----|-----------------------------|
| 11  | الأخلاق ليست فَضْلة         |
| ۱۸  | حول أخلاق الأنبياء          |
| 41  | صلة الأخلاق بوظائف الأنبياء |
| 41  | بيان القرآن لأخلاق الأنبياء |
| 49  | البذل والإحسان              |
| ٤١  | إنَّا نراك من المحسنين      |
| 07  | ضيف إبراهيم المكرمين        |
| 70  | فسقى لهما                   |
| ۷١  | إنه كان عبدًا شكورًا        |
| ٧٩  | العفو واللباقة              |
| ۸۱  | لا تثریب علیکم              |
| ۹.  | إذ أخرجني من السجن          |
| • 0 | ورفع أبويه على العرش        |
|     | فأسرها يوسف في نفسه         |
|     | اجعلوا بضاعتهم في رحالهم    |
| 7 2 | يوسف أيها الصديق            |

| 179   | الصبر والعزيمة                 |
|-------|--------------------------------|
| 171   | إنا وجدناه صابرًا              |
| 1 2 1 | رحم الله موسى                  |
| 107   | ليس بي سفاهة                   |
| 101   | أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين |
| 175   | فكيدوني جميعًا                 |
| 179   | لا يتبعني رجل                  |
| 144   | الصدق                          |
| ۱۸۱   | لم يكذب إبراهيم                |
| ۱۸۷   | إنه كان صادق الوعد             |
| 194   | وما أريد أن أخالفكم            |
| ۲۰۱.  | الحلم والأناة                  |
| ۲.۳.  | لأوَّاهٌ حليم                  |
| ۲۱٦.  | أو ليأتيني بسلطان مبين         |
| 778.  | فتحسسوا من يوسف                |
| 144.  | الحياء والتعفف                 |
| ۱۳۱۰  | كان رجلاً حييًا ستيرًا         |
| 122.  | معاذ الله إنه ربي              |
|       | كان يأكل من عمل يده            |
| ۲٦١   | وما أسألكم عليه من أجر         |



| 777 | القوة والأمانة                         |
|-----|----------------------------------------|
| 779 | إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين       |
| 777 | وأنا لكم ناصح أمين                     |
| 440 | التواضع ولين الجانب                    |
| ۲۸۷ | ولم يجعلني جبارًا                      |
| 441 | هل أتبعك؟                              |
| ٣٠٥ | هو أفصح مني لسانًا                     |
| ٣١١ | ففهمناها سليمان                        |
| ۳۱۷ | وعلمتني من تأويل الأحاديث              |
| ۲۲۲ | ولا أقول للذين تزدري أعينكم سيستستستست |
| 441 | ولا أقول إني ملك                       |
| ۲۳۲ | فعلتها إذا وأنا من الضالين الصالين     |
| ٢٣٦ | فتبسم ضاحكًا من قولها                  |
| ٣٤٣ | إنْ فيها لوطًا                         |
| 451 | الخاتمة                                |